nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# دخائرالعرب

۶.







onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# تاريخباري



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# ذخائر العرب

٤.

# تاريخبار

سأليف

أبى بكرمحسمد بن بحصفر النوشخى ( ۲۸۹ – ۳٤۸ هر) ( ۸۹۹ – ۸۹۹ م

عربه عن الفارسية وقدم له وحققه وعلق عليه وقدم له وحققه وعلق عليه المحتبد المجتيد بَدوى في مصرالله مبشتر الطق إزى المكتور المارين

الطبعة الثالثة



الناشر : دار المارف - ۱۱۱۹ كورنيش النيل - القاهرة ج.م.ع.

بينس لِقُدُ التَّمْزِ الْحَيْمِي

#### تقديم

هذه أثارة من كتاب عربى قديم لم يصلنا بعد ، وعها لنا الفارسية فيا وعت من تراث عربى ، رأينا أن ننقلها عن النص الفارسي إلى العربية كما نقلها المستشرقون من قبل إلى الفرنسية والروسية .

<sup>(</sup>١) ٣٤٨ - ٣٤٨ ه ( ٨٩٩ - ٩٥٩ م) عاصر نشأة الأسرة السامانية وعاش إلى وفاة الأمير الحميد أبي محمد نوح بن نصر الذي قدم له الكتاب .

<sup>(</sup>٢) ولي الإمارة في أول شعبان سنة ٣٣١ ه (١٠ أبريل ٩٤٣ م) وتوفى في ربيع الآخر سنة ٣٤٣ هـ ( أغسطس ١٥٤ م) .

خوارزمشاه وهذا الفاتح المغولي (١) .

والترجمة التي نقدمهااليوم لقراء العربية هي ترجمة التاخيص الفارسي لكتاب تاريخ بخارى أو أخبار بخارى على هذه الصورة التي انتهت إلينا . وقد لقيت هذه الحلاصة التي وصلتنا تحت عنوان « تاريخ بخارى » اهتماماً في دوائر الاستشراق ، فقام المستشرق شارل شيفر (Ch. Schefer) سنة ۱۸۹۲ م. (۱۳۱۰ هـ) بطبعهامع مجموعة من النصوص التاريخية الفارسية عن آل سامان تخيرها من مصادر فارسية أخرى لارتباط تاريخ بخارى بتاريخ السامانيين ، كما ترجم بعضها وعلق عليها ونشرها بالفرنسية مع نصوص فارسية أخرى تحت عنوان "Chrestomathie Persane, Paris 1883" وفي عام ۱۸۹۷ م (۱۳۱۵ هـ) ترجمها المستشرق الروسي ليكسهن (N.S. Lykoshin) الم الروسية وطبعها في طشقند تحت إشراف المستشرق المعروف بارتولد (W. Bartold) . (W. Bartold) .

واعتمدنا في هذه الترجمة على نسخة شيفر مع مقابلتها بنسخة مدرس رضوى الأستاذ بجامعة طهران وقد رأينا بعد الفراغ من الترجمة أن نضيف إليها تعريب قصل من كتاب « تاريخ كزيده » الفارسي عن تاريخ السامانيين الذين اتخذوا من بخارى حاضرة لهم ، إتماماً للفائدة وليلم القارئ بتاريخ موجز جامع لهذه الأسرة دون تشتيت لذهنه في تتبع فصول هذا التاريخ مفرقة مع غيرها من الأحداث في ثنايا الكتاب . وقمنا كذلك بتحقيق الأسماء وإضافة بعض الحواشي والتعليقات المناسبة .

وترجع أهمية الكتاب إلى أنه يلتى ضوءاً كاشفاً على ماضى بالدكان قديماً جزءاً من أراضى تركستان وغدا بعد الفتح الإسلامى من أهم الحواضر الإسلامية: وخرج الكثير من العلماء والمحدثين والفقهاء. وهو يقدم لذا معارف عن حاضرة

<sup>(</sup>۱) ولد چنكيزخان عام ۱۹۵/۵۰۰ ه (۱۱۵۴ م) وولى أمر المفول عام ۲۰۳ ه (۱۲۰۱ م) وقوقي عام ۲۲۶ه(۲۲۲۱ م) . والسلطان علاء الدين محمد بن تكش خوارزيشاه تولى السلطنة .ن ۱۹ ريضان عام ۵۹۲ ه ( يولية ۱۲۰۰ م) إلى ۲۱۷ ه (۱۲۲۰ م) .

السامانيين قل أن نظفر بها فى مرجع آخر ، فيتحدث عن بخارى قبل الإسلام و بعد الفتح من النواحى الجغرافية والاقتصادية والتاريخية والاجتماعية والسياسية والثقافية ، ويذكر من ولى قضاء ها وحكامها وآثارها ومنشآتها وأخبار فتحها وانتشار الإسلام قيها، وأمراء الأسرة السامانية الذين اتخذوها حاضرة لهم إلى آخر أيامهم .

والكتاب مثل كثير من الكتب القديمة يخلط الحقائق التاريخية بالروايات الأسطورية ويروى أحاديث موضوعة عن بخارى وفضائلها .

فهو مثلا یذکر أن أول من بنی بخاری هو البطل الإیرانی سیاوش بن الملك الاسطوری کیکاوس، حین ترك أباه مغاضباً و لحاً إلی أفراسیاب ملك الترك . فأکرم وفادته وزوجه من ابنته وأقطعه هذه الأرض التی تعرف الیوم ببخاری ، فنی بها مدینة ، ثم انقلب أفراسیاب علیه وقتله بسعی الوشاة ، فألفت فی مقتله مراث ما یزال أهل بخاری إلی الیوم یرددونها .

و بخارى إقليم من خراسان يشمل عدة مدن أهمها بخارى العاصمة ، ويذكر المؤلّف أن الأرض التي أقيمت عليها بخارى كانت مناقع وغياضاً ومروجاً عامرة بحيوان الصيد ، وقد تكونت من فيضانات بهر « ماصف » الذي عرف فيا بعد بأسم بهر السغد . فكان هذا النهر يفيض بذوبان الثلوج في أعالى الجبال ، وبحرف جرياته الطمى يملاً به الوهاد كما يتخلف عنه الماء الذي يكون المناقع ، وبعد استواء هذه الأرض قصدها الناس من كل صوب لطيب هوائها وخصبها ، وعمروها وأمروا عليهم أميرا .

و يحدثنا المؤلف عن بعض تقاليد بخارى قبل الإسلام ، فيذكر مثلا أنه كانت تقام بها سوق لبيع الأصنام يقال لها « سوق ماخ » مرتين فى كل عام ولا تبقى قائمة فى كل مرة غير يوم واحد . ثم يحدثنا عن امرأة كانت تحكمهم استبدت بالملك دون ابنها الصغير « طغشادة » خسة عشر عاماً ، وكان من عادتها أن تخرج كل يوم من الحصن راكبة جواداً ثم تتر بع على تختها وبين يديها الغامان والحصيان، وقد فرضت على أهل الرساتيق أن يبعثوا إليها كل يوم بمائتي شاب من الدهاقين

والأمراء ، يتمنطقون بمناطق الذهب ويتقلدون السيوف ، فإذا ما خرجت الخاتون قاموا صفين في خدمتها وهي تنظر في شئون الملك تأمر وتنهي وتخلع على من تشاء وتعاقب من تشاء ، وتظل كذلك من الفجر حتى الضحى ثم تركب عائدة إلى الحصن ، وتأمر بمد الخوانات للحشم والأتباع . فإذا ما أظل المساء خرجت ثانية وجلست على هذا النحو حتى الغروب ، فتعود إلى حصنها ويعود هؤلاء إلى رساتيقهم ليحل غيرهم في اليوم التالى مكانهم في خدمتها .

وفى أيام هذه المرأة فتحت بخارى على يد عبد الله بن زياد من تبل معاوية ، وقد دارت بينها وبينه حروب انتهت بالصلح على مال تؤديه ، وكان ذلك فى آخر عام ٥٣ هـ وأول عام ٥٤ هـ ( ٦٧٢ - ٦٧٣ م ) .

ولكن بخارى مع ذلك لم تسلس القياد الفاتحين إذ كانت ممعنة فى الوثنية تظهر الإسلام وتسر البقاء على وثنيها . وبعد حروب طويلة قاسى فيها المسلمون أهوالا تمكن قتيبة بن مسلم بعد غزوه لها للمرة الرابعة من إقرار الإسلام وبناء المسجد الجامع بها عام ٦٤ ه (٧١٢م) .

وكانت بخارى تتمنع بثراء طائل وتقوم بها صناعات وتجارة زاهرة ، ويتجلى لنا هذا فى مغانم المسلمين منها عند الفتح وما كانوا يصالحون عليه أهلها من مال وخراج كان يؤدى فيا بعد على صورة منسوجات فاخرة تقدم لدار الحلافة . ويستخلص مما جاء فى دائرة المعارف الإسلامية (۱) أن بخارى العاصمة مدينة كبيرة فى التركستان على المجرى الأدنى لنهر « زرافشان » وأن المدينة أنشئت قبل الإسلام بعدة قرون فى الموضع الذى توجد فيه بخارى الحالية .

وقد سمى الصينيون هذه المدينة منذ القرن الحامس الميلادى « نوى » وهو الاسم الذى يقابل الاسم القديم « نومجكات» (٢) الذى كان معروفاً أيضاً في العهد الإسلامي. واسم بخارى بالصيئية « پوهو » ويقال إن كلمة بخارى تحوير لكلمة « بخر » وهي

<sup>(</sup>١٤٠) طبع القاهرة جـ٣ ص ٤٠١ .

<sup>(</sup> ۲ ) في معجم البلدان « بو مجكت» .

بدورها تحوير تركى مغولى للكلمة السنسكرينية « فهارة » ومعناها صومعه أو دير . ويقال إنه كان للبوذيين معبد في بخارى أو على مقربة منها في بليخ أو سمرقند .

وكان أمراء بخارى قبل الإسلام يحملون لقب « بخار خدا » (١١ ومعناه أمير بخارى (٢٠) . ولما فتحها العرب أقيم إلى جانب « بخار خدا » فى السنوات الأولى عامل عربى تابع لأمير خراسان اللذى كان يقيم فى « مرو » ، وإلى سنة ٢٦٠ ه . ( ٨٧٤ م ، ) لم تكن بخارى تابعة السامانيين ، بل كان يحكمها عامل لبنى طاهر . وبعد سقوط دولة الطاهريين سنة ٢٥٩ ه . ( ٣٧٨ م ) صار يعقوب بن الليث الصفار مدة أميراً على خراسان ومن جملها بخارى ، فتوجه جماعة من العلماء والأهالى إلى نصر بن أحمد السامانى الذى كان يحكم سمرقند ، فولى أخاه الأصغر إسماعيل على بخارى ، وبقيت بخارى منذ ذلك الوقت فى حوزة بنى سامان إلى أن السات دولتهم سنة ٣٨٩ ه . ( ٩٩٨ م ) على ما هو مفصل فى هذا الكتاب .

- وقد تعرضت مدينة بخارى للغزو والتخريب مرات، ولكنها مع هذا كان يعاد بناؤها دائماً في مكانها الأول، وعلى تخطيطها السابق الذى أنشئت عليه في القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى)، وقد أعان هذا على إمكان تحديد تخطيطها وما جرى عليه من تطورات في عصورها التاريخية . وقد ميز الجغرافيون العرب في مدينة بخارى بين معالم ثلاثة :

۱ - القلعة وتسمى بالفارسية «كُهندژ» أي الحصن القديم ، وتكتب بالعربية « قُهندز » .

٢ ــ المدينة وتسمى بالفارسية « شهرستان » أو « شارستان » .

٣ ــ الربض أو الضاحية القائمة بين المدينة القديمة والسور الذى بنى فى عهد المسلمين .

<sup>(</sup>١) وقد ضبطت بعد ذلك في الكتب الإسلامية « بخار خداة » وتكتب بالفارسية « بخار خدات » بالتاء المفتوحة .

<sup>(</sup>۲) أو صاحب بخاري .

وكانت القلعة منذ أقدم عصورها قائمة في المكان نفسه الذي توجد فيه الآن شرق الموضع الذي يسمى — كما كان في عهد السامانيين — « ريكستان » (Rigstan) ، ويبلغ محيط القلعة اليوم نحو كيلومتر ونصف ، وتبلغ مساحها ثلاثة وعشرين فدافاً (۱) . وكان قصر « بخارخدا » يوجد داخل القلعة ، وكان قائماً على سبعة أعمدة من الحجارة تمثل الصورة الفلكية لبنات نعش ، وعند مدخله لوحة من الحجر كتب عليها اسم بانيه . وكان شائعاً بين الناس أنه ما من أمير فر من ذلك القصر أمام خصمه أو مات فيه قط ، وإنما نزلت المنية بالأمراء جميعاً خارج هذا القصر . وكانت القلعة خارج المدينة ويفصلها عنها فضاء مكشوف شرق القلعة أقيم فيه المسجد الجامع منذ القرن الثاني للهجرة (الثامن الميلادي) وظل يه إلى القرن السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي) ، أما المدينة أو الشهرستان فقد أمدنا النرشخي ( في هذا الكتاب ) بمعلومات دقيقة عنها جعلت من الممكن دون شك أن يعين ما يقابل الشوارع التي ذكرها من شوارع المدينة الحالية .

وقد حدث فى العصر الإسلامى أن أصبحت المدينة أو الشهرستان وضواحيها يحيط بها سور عام ، ويقول النرشخى إن هذا حدث ابتداء من سنة ٢٣٥ ه . ( ١٩٤٩ – ١٩٥٨ م ) . وفى القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) كان يوجد إلى جانب السور القديم سور جديد أوسع منه دائرة وكان لكل من السورين أحد عشر باباً ، وضع العرب لكل منها اسماً مثل باب سمرقند الذى ما يزال محتفظاً باسمه إلى اليوم فى الجانب الشهالى ، وقد أحصى الإصطخرى أبواب السورين حسب الترتيب الدقيق الذى كانت عليه مثل :

باب الميدان فى الجنوب الغربى ويسمى اليوم « قره كول » (Karakul) ودرب إبرهيم أو باب إبرهيم ويسمى حاليبًا باب الشيخ جدال ، وهو شرق الباب الأول مباشرة وهما فى السور الحارجى ، ثم عاد فذكر الأبواب الداخلية فبدأ بباب سمرقند

<sup>(</sup> ١ ) هكذا وردت في دائرة المعارف الإسلامية ، وهذه الوحدة المساحية غير معروفة في تلك البلاد ، والوحدة المستعملة في الأراضي الزراعية اليوم بإيران وأفغانستان « جريب » .

فى الشهال إلى آخر تلك الأبواب الداخلية التى حدثنا عنها النرشخى (فى هذا الكتاب) وهو يتكلم عن الحريق الذى شب فى بخارىسنة ٣٢٥ ه. (٩٣٧ م).

وقد خربت مخاری علی ید چنکیزخان عام ٦١٦ ه . ( ١٢٢٠ م) ، ثم أعید بناؤها فی عهد خلیفته أوکیدی خان(۱) ، وفی سنة ۲۳۲ ه . (۱۲۳۸ م) ثار الشعب ضد المغول وطبقة الملاك ، ولكن هذه الثورة أخمدت . وفي اليوم السابع من رجب سنة ۲۷۱ ه . (۲۸ يىايىر سنة ۱۲۷۳ م .) فتح مغول فارس بخارى وظلوا يعملون فيها السلب والنهب سبعة أيام متواصلة ، فدب فيها الحراب وتم تخريبها بعد ذلك بثلاثة أعوام على يدى الأميرين « چوبة » و « قان » وهما من الأتراك ال « چغتای» وظلت سبعة أعوام لا تدب فيها نسمة . وفي عام ١٨٨ ه . (١٢٨٣ م) أعاد تعميرها الأمير « قيدومسعود بك » وجلب إليها السكان . وفي رجب سنة ٧١٦ هـ . (١٩ سبتمبر – ١٨ أكتوبر سنة ١٣١٦ م) أغار عليها مغول فارس مرة أخرى وأخرجوا أكثر أهلها وأسكنوهم إقليم جيحون مرغمين . وفي أواخر عام ٩٠٥ ه . (صيف عام ١٥٠٠ م .) فتح الأزابكة مدينة بخارى، ولكهم احتفظوا بسمرقند عاصمة لهم. وقد أقام في بخارى اثنان من أشهر أمراء بني شيبان هما عبيد الله ابن محمود (٩١٨ - ٩٤٦ ه ، ١٥١٢ - ١٥٣٩ م .) وعبد الله بن إسكندر ( ٩١٨ – ٩٦٤ ه . / ١٥١٢ – ١٥٥٧ م . ) وأصبحت بخارى في عهدهما مركزاً للحياة السياسية والروحية ، وظلت كذلك عاصمة في عهد الأسرتين التاليتين « الحانية » (Djanides) والإسترخانية (Ashitarkhanides) ، وفقدت سمرقند حاضرة الأوزبك كل ما كان لها من شأن تقريباً .

ومنذ القرن العاشر الهجرى (السادس عشر الميلادى) توثقت الصلات بين

[ شمس الدين ساى : قاموس الأعلام ج ٢ ص ٢٠٩٢]

<sup>(</sup>۱) هو «أوقتاى خان » أو « أوكتاقا آن » الابن الثالث لِمنكيزخان و ولى عهده ، جلس على العرض بمد أبيه سنة ٢٠٤ ه – (١٢٢٦) م . وحكم تركستان و منغوليا ( مغولستان ) والقسم الثهالى من الصين وروسيا و بولندا والحجر ، واستولى على خراسان وكرمان وعراق للعجم وجميع مدن إيران وتوفى بعد أن حكم خسة عشر عاماً سنة ٢٣٩ ه . ( ١٢٤١ م . ) . ويسميه الصينيوني « تاى چوفغ »

دولة الأزابكة وقياصرة موسكو ، فأصبحت بخارى بذلك معروفة فى روسيا وأوربا الغربية . وكان الروس فى القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين يطلقون اسم بخارى على جميع التجار والمهاجرين من آسيا الوسطى ، وأطلقت هذه التسمية كذلك على سكان التركستان الصينية الحالية التى كانوا يميزونها باسم بخارى الصغرى.

وكان عهد الحان عبد العزيز ( ١٠٥٥ – ١٠٩١ هـ / ١٦٤٥ – ١٦٨٠ م .) آخر عهودها السعيدة في نظر مؤرخي تلك البلاد الذين جاءوا بعد ، وقد عجز خلفاؤه عن الاحتفاظ بوحدة الدولة ، فاستقل أمراء الأزابكة بالحكم في كثير من البقاع ، وأصبح الحان المقيم في بخارى لا يحكم إلا حيزاً صغيراً من الدولة القديمة .

وفى سنة ١١٥٣ ه. ( ١٧٤٠ م . ) خضعت بخارى لحكم نادرشاه (١) ولم تستعد استقلالها إلا بعد وفاته . وفى هذا العهد نفسه ظهرت فى بخارى أسرة « بنى منغيت» (٢) إذ نادى الأتاليق محمد رحيم من أسرة منغيت بنفسه خاناً سنة ١١٧٠هـ (١٧٥٦م . ) وأخذت بخارى بعد ذلك تسترد شيئاً فشيئاً شهرتها كمدينة الإسلام والشريعة . وعندما اعتلى الأمير مظفر الدين شاه العرش (١٢٧٧ - ١٣٠٣ ه. (١٨٦٠ – ١٨٨٥م) تغلغل نفوذ الروس فى بلاد ما وراء النهر القديمة . و بعد أن هزم ذلك الأمير عدة مرات اضطر

<sup>(</sup>۱) فادر شاءأفشار : من ملوك إيران العظام وهو خراسانى الأصل وكان أبوه راعياً ولد سنة ١٠٩٩ هـ (١ مر) واشتغل بالرعى واشتهر بين أقرافه بالشجاعة فترهمهم وأخذ يقطع الطرق ، وقد بلغ أتباعه ستة آلاف فاستولى على خراسان ، ثم استنجد به الشاء الصفوى طهماسب الثانى عند ما هزم أمام الأفغان فذهب إليه في إصفهان ورد عنه عاديتهم ، ولقب نادر شاه بعد ذلك (طهماسب قلى خان) وأصبح وزيراً الشاء طهماسب وتعقب الأفغان إلى قندهار واستولى علمها .

وفى سنة ١١٤٥ ه. ( ١٧٣٢ م) خلع الشاه طهماس وأجلس ابنه الصغير وهو فى الشهر الثاهن من عمره على عرش أبيه وعرف باسم الشاه عباس التالث واستبد نادر بالحكم و بعد وفاة الشاه عباس جلس نادر على العرش سنة ١١٤٨ ه. ( ١٧٣٥ م) ولقب بنادر شاه . وزادت فتوحاته فشملت أفغانستان و بلوچستان والهند واستولى على دهلي وتوفى سنة ١١٢٠ ه. ( ١٧٤٧ م) ، أثناه إخماده ثورة الأكراد بعد أن حكم غشرين عاماً [ قاموس الأعلام ج ٣ ض ١٥٤١] .

<sup>(</sup> ۲ ) إحدى قبائل الأوزيك فى التركستان وانتهى حكمها لبخارى سنة ١٩٢٠ م . (١٣٤٠ هـ ) فى عهد آخر أمرائها الأمير عالم خان حين هاجم الروس مخارى واضطر للهجرة إلى أفغانتسان سنة ١٩٢١ م . ( ١٣٤٠هـ ) حيث توفى بكابل سنة ١٩٤١ م ( ١٣٦٤ هـ ) .

إلى التخلى عن مطالبه فى وادى نهر سيحون الذى استولى عليه الروس ، كما تخلى لهم عن جزء كبير من أراضيه الشهالية سنة ١٣٠٤ ه . (١٨٨٦ م ). أما العاصمة بخارى فلم يتعرض لها الروس إلى ذلك الوقت ، ولكن بخارى اتسعت غرباً عام ١٢٩٠ ه . (١٨٧٣ م). على حساب خيوة (١) التى فتحها الروس . وظل هذا الأمير يحكم تحت نفوذ الروس .

وقد آقیمت الحدود لأول مرة بین بخاری وأفغانستان فی عهد الأمیر عبد الأحد خان (۱۳۰۳ – ۱۳۲۸ ه . – ۱۸۸۰ – ۱۹۱۰ م .) وأصبحت مدینة « پنج » بمقتضی الاتفاق الذی عقد بین الروس والإنجلیز سنة ۱۳۰۳ ه . (۱۸۸۰ م .) الحد الفاصل بین بخاری وأفغانستان وتخلی الأمیر بعد ذلك عن جزء من إقلیم « درواز » للأفغان مقابل ضم إقلیمی « روشن » و « شغنان » إلیه . وفی هذا العهد نفسه نظمت العلاقات بین بخاری وروسیا وأصبحت إمارة بخاری منذ سنة نفسه نظمت العلاقات بین بخاری وروسیا وأصبحت إمارة بخاری منذ العامة بالإمارة ومن بینها العاصمة بخاری .

وعلى بعد خسة عشر كياو متراً من بخارى القديمة عاصمة الإمارة أقيم على الحط الحديد بعض المنشآت الروسية وسميت بخارى الجديدة ، وتعرف محطة السكة الحديد بها اليوم باسم «كاكان » (Kagan) ، وأصبحت بخارى الجديدة مقر المبعوث الروسى وربطت بالعاصمة بخارى القديمة بخط حديدى أنشى على نفقة أمير بخارى ، ودخلت إمارة بخارى بأجمعها ضمن منطقة النفوذ الجمركي الروسي . ولم تتأثر حضارة بخارى على رغم ذلك بالحضارة الروسية إلا قليلا .

وقد ولى الأمير عالم خان بن الأمير السابق عبد الأحد خان الذى تلقى تعليمه فى روسيا فى مدرسة سانت بطرسبورغ الحربية إمارة بخارى منذ سنة ١٣٢٨ هـ . (١٩٢٠ م) ثم استولى الروس بصفة نهائية على إمارة بخارى بما فى ذلك بخارى القديمة العاصمة، وأعلنت

<sup>(</sup>١) هي خوارزم سابقاً ، وكانت تقوم بها إمارة إسلامية .

جمهورية بخارى . وفى عام ١٣٤٣ ه . ( ١٩٧٤ م ) قسمت هذه الجمهورية بين جمهورية بالمجمورية بالمجمورية أوزبيكستان وعاصمها « وجمهورية أوزبيكستان وعاصمها « طشقند » وجمهورية تركمانستان وعاصمها « عشقاباد » وهذه الجمهوريات النالاث الآن من جمهوريات آسيا الوسطى السوفييتية ، ومدينة بخارى إحدى المدن الهامة في جمهورية أوزبيكستان .

وَلَكُن بِخَارِى عَلَى رَغُم هذه التقلبات وما انتهت إليه اليوم ما تزال تحتفظ بكثير من المعالم الآثرية الإسلامية وما يزال العالم شرقيه وغربيه يلهج باسمى علمين من أثمة علما أبا هما:

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعنى المعروف بالإمام البخارى (١) صاحب الجامع الصحيح المشهور بصحيح البخارى ؛ والشيخ الرئيس أبو على الحسين الجن عبد الله بن الحسين بن على بن سينا البخارى الفيلسوف الطبيب (٢).

\* \* \*

#### المترجمان

دكتور أمين عبد المجيد بدوى نصر الله مبشر الطرازى القاهرة ١ جمادى الأولى ١٣٨٥ه/ ٢٨ أغسطس ١٩٦٥ .

<sup>(</sup>١) ولد سنة ١٩٤هـ / ٨٠٩م. وتوفي سنة ٢٥٦هـ / ٨٦٩م.

<sup>(</sup>٢) ولد سنة ٣٧٠ ه . / ٩٨٠ م . وتونى سنة ٤٢٨ ه . / ١٠٣٦ م .

## بيتك لِمَالِكُونَ الْحَيْرَ الْحَيْسِيم

حمداً وثناء لله تعالى جل جلاله ، خالق العالم وعالم السر ورَازق الأحياء ومالك الأرض والسهاء ؛ والصلاة والسلام على صفوة الآدميين وخاتم النبيين محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وأتباعه وأشياعه رضوان الله عليهم أجمعين .

أما بعد ـ فيقول أبو نصر أحمد بن محمد بن نصر القباوى (١): إن أبا يكر محمد بن جعفر النرشخى قد ألف كتاباً باسم الأمير الحميد أبى محمد نوح بن نصر ابن أحمد بن إسماعيل الساماني رحمه الله تعالى في ذكر بخارى ومناقبها وفضائلها وما فيها وفي رساتيقها من مرافق ومنافع وما ينسب إليها ، وفي ذكر الأحاديث التي رويت في فضائل بخارى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وعلماء الدين رضوان الله عليهم أجمعين .

وكان تأليف هذا الكتاب باللغة العربية وبعبارات بليغة فى شهور سنة اثنتين وثلاثين وثلثماثة (٩٤٣ م ) .

ولما كان أكثر الناس لا يرغب فى قراءة الكتب العربية ، طلب منى الأصدقاء أن أقوم بترجمة الكتاب إلى الفارسية ، فأجاب الفقير طلبهم وترجمه فى جمادى الأولى سنة اثنتين وعشرين وخمسائة (١١٢٨ م ) . و بما أن النسخة العربية قد احتوت أشياء غير جديرة بالذكر يزداد الطبع مللا بقراءتها ، فقد حذفت تلك الأشياء ، واختصره أضعف العباد محمد بن زفر بن عمر فى شهور سنة أربع وسبعين وخمسائة (١١٧٨ م) لمجلس صدر صدور الزمان العالى السيد الإمام الأجل الأعز

<sup>(</sup>١) نسبة إلى «قبا » بضم القاف وهي مدينة في فرغانة بالتركستان ، وهي مسقط رأس الصوفي المعروف أبي إسحق إبرهيم القباوي وغيره من العلماء الأجلاء ، وقد خربت هذه المدينة في فتنة المغول .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

برهان الملة والدين ، سيف الإسلام والمسلمين ، حسام الأثمة فى العالمين ، سلطان الشريعة ظهر الحلافة إمام الحرمين مفتى الخافقين ، كريم الطوفين ذى المناقب والمفاخر عبد العزيز بن الصدر الإمام الحميد برهان الدين عبد العزيز قدس الله أرواح السلف وبارك فى الحلف فى العز والعلى .

## ذكر جاعة كانوا قضاة في بخارى

كان مهم: سيبويه بن عبد الغزيز البخارى النحوى . قال محمد بن أعين : سمعت من عبد الله بن مبارك أن سيبويه تولى قضاء بخارى ولم يظلم مقدار درهمين ، ثم استطرد قائلا : مقدار درهمين كثير ، لم يظلم مثقال ذرة . ثم تولى القضاء مخلد ابن عمر سنين طويلة إلى أن استشهد آخر الأمر ، وكذا أبو ديم حازم السدوسي الذى وصله فرمان القضاء من الحليفة ، وعيسى بن موسى التيمى المعروف بعنجار رحمه الله وكل القضاء فلم يقبل ، فقال له السلطان إن لم تل القضاء فاختر شخصا نوله ، فلم يقبل هذا أيضا ، فأمر السلطان ، أن اذكروا أسماء أهل القضاء أمامه ، ففعلوا كذلك ، وحيما كانوا يذكرون اسم شخص أمامه كان يقول : ليس بأهل : ففعلوا كذلك ، وحيما كانوا يذكرون اسم شخص أمامه كان يقول : ليس بأهل : فلما ذكروا حسن بن عمان الهمداني سكت ، فقالوا إن السكوت منه علامة الرضا ، فولوا حسن بن عمان القضاء ولم يكن في عهده في مدن خراسان (١) أي شخص في علمه وزهده .

ثم عامر بن عمر بن عمران ، ثم إسحق بن إبرهم بن الحيطى وتوفى بطوس بعد عزله فى ثمان وماثتين ( ٨٢٣ م ) . ثم سعيد بن خلف البلخى الذى ولى القضاء فى سلخ جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة وماثتين ( ٨٢٨ م ) وقد مارس القضاء على وجه كان يضرب به المثل فى العدل والإنصاف والشفقة على خلق الله تعالى، وسن سننا حسنة منها : أنه وضع نظام عسس المياه ، وتقسيم الماء فى بخارى بالعدل والإنصاف حتى لا يجوز القوى على الضعيف .

( ياقوت : معجم البلدان ج ٣ ص ٢١١ - ٤١٢ )

<sup>(</sup>۱) خراسان — بضم الخاء، بلاد واسعة أول حدودها بما يلى العراق قصبة جوين وبهق، وآخر حدودها بما يلى العراق قصبة جوين وبهق، وآخر حدودها بما يلى لهند طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان ، وليس ذلك منها وإنما هو أطراف حدودها ، وتشتمل على أمهات من البلاد منها: نيسادوروهراة ومرووهي كانت قصبتها، وبلخ وطالقان ونسا وأبيورد وسرخس وما يتخلل ذلك من المدن التي دون نهر جيحون . وقيل « خر» اسم الشمس بالفارسية الدرية و «أسان » كأنه أصل الشيء ومكانه (أي بلاد الشمس) .

وكذا عبد المجيد بن إبرهيم النرشخى رحمه الله الذى كان يعد من عباد الله الصالحين ، وأحمد بن إبرهيم البركدى رحمه الله كان قاضياً في عهد السلطان أحمد ابن إسماعيل الساماني وفقيها و زاهداً .

ثم أبو ذر محمد بن يوسف البخارى وكان من جملة أصحاب الإمام الشافعى رحمه الله ، وكان ذا علم وزهد كما كان مقدماً على علماء بخارى ، وقد امتحنوه كثيراً عن طريق تقديم الرشوة له خفية و بكل الوسائل ولكنه لم ياوث نفسه بأى شيء بل كان العدل والإنصاف يزدادان كل يوم منه ظهوراً ، وعندما بلغ الشيخوخة طاب إعفاءه من القضاء وذهب إلى الحج وأدى الفريضة ، ثم أقام فى العراق مدة يطلب علم حديث النبى صلى الله عليه وسلم ، وتتلمذ ثم عاد إلى بخارى فاختار العزلة إلى نهاية حياته رحمة الله عليه .

وكذا أبو الفضل بن محمد بن أحمد المروزى السلمى الفقيه رحمه الله ، وهو صاحب « المختصر الكافى » تولى القضاء فى بخارى سنوات طوالا فلم تؤخذ عليه ذرة عيب ، وكان يعمم العدل والإنصاف ، فلم يكن له مثيل فى الدنيا فى العلم والزهد فى زمانه وصار بعد ذلك وزيراً للسلطان ومات شهيداً رحمة الله عليه .

يقول مصنف هذا الكتاب : ولو ذكرنا جميع علماء بخارى لاحتجنا إلى دفاتر عديدة كملؤها ، وهذه الفئة التي ذكرناها من العلماء هم هؤلاء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم « علماء أمتى كأنبياء بني إسرائيل » .

فصل: لم يورد محمد بن جعفر النرشخي هذا الفصل في كتابه ، وذكر الإمام أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد النيسابوري في كتاب خزائن العلوم أن هذا الموضع المعروف اليوم ببخاري كان يتكون من بركة ومقصبة وغيضة ومرج وفي بعض أجزائه كان لا يجد أي حيوان محاضة ، لأن الثلوج كانت تذوب على الجبال بالولايات التي بناحية سمرقند نهر عظم يقال له نهر التي بناحية سمرقند نهر عظم يقال له نهر

<sup>(</sup>۱) سمرقند (Samarkand) وقد ورد أسمها فى بعض الكتب العربية «سمران» وهى من مدن تركستان المشهورة بآسيا الوسطى تقع على بعد سبعة كيلومترات جنوب نهرزرافشان. وهى قديمة العهد يقال=

« ماصف » يتجمع فيه ماء كثير ، وهذا الماء الكثير يخد الأرض ويلفظ وحلا كثيراً يطم الحفر ، وكان الماء يأتى بكثرة ويحمل الطمى إلى ناحيتى « بتلك » و « فرب » ثم توقف ذلك الماء وقد طمر هذا الموضع الذى يقال له « بخارى » وتمهدت الأرض وأصبح ذلك النهر العظيم السغد (۱) وهذا الموضع المطمور بخارى . واجتمع الناس من كل صوب ، وازدهر ذلك المكان وأقبل الناس من ناحية التركستان (۲) ، وكان بهذه الولاية كثير من الماء والشجر والصيد ، فأعجب هؤلاء الناس بها وأقاموا فيها ، وكانوا أول الأمر يعيشون ويقيمون في الحيام والسرادقات ، فتجمعوا وتكاثروا على

<sup>=</sup> إنها بنيت بمعرفة الإسكندر المقدوني واستولي عليها بعده ملوك الطوائف المقدونية ببلخ ثم الأشكانيون ثم السامانيون . وحاصرها سنة ٥٥ ه (٢٧٤م) والى خراسان سعيد بن عمان وفتحها قتيبة بن مسلم سنة ٧٧ ه ( ٢٩٦ م) . وقد وصلت سموقند إلى أعل مدارج الإعمار والازدهار في عهد السامانيين و بقيت على هذه الحال في عهد السلجوقيين والحوار ومشاهية إلى أن دمرها چنكيزخان و عمرها تيمور لنك الذي اتخذها عاصمة لإمبراطوريته ، واستولى عليها الأوزبك بعده وخربوها . وفي سنة ١٨٦٨ ه ، احتلها الروس وجعلوها عاصمة لولاية زرافشان ، وفي الحال الحاضرة تمتبر سمرقند من أهم الملك التابعة لحمهورية أوزبكستان السوفيتية وأجملها ، وفيها آثار إسلامية كثيرة من مساجد وبدارس ولا سياقبر تيمور لنك .

<sup>[</sup> ش . ساى : قاموس الأعلام ج ؛ ص ٢٦٢٦ - ٢٦٢٨ ]

<sup>(</sup>١) السغد (الصغد): بضم أوله وسكون ثانيه وآخره دال مهملة - ناحية كثيرة المياه نضرة الأشجار متجاوبة الأطيار موفقة الرياض والأزهار ملتفة الأغصان ، خضرة الجنان تمتد مسيرة خسة أيام لا تقع الشمس على كتير من أراضيها ولا تبين القرى من خلال أشجارها وفيها قرى كثيرة بين بخارى وسمرقند وقصبتها سمر قدد ور بماقيلت بالصاد (الصغد) [ معجم البلدان: ج ه ص ١٦٨].

<sup>(</sup>٢) التركستان (Turkestan): اسم جامع لجميع بلاد الترك [ معجم البلدان ج ٢ ص ٣٧٨]، وهي موطن الاتراك في آسيا الوسطى وتمتد من بحر الخزر (بحر قزوين) غرباً إلى حدود تبت ومنغوليا شرقا وتشتمل على أقاليم ما وراء النهر وفرغانة والسفد وخوارزم وجزء من خراسان وهي أقاليم ذكرها الحنرافيون العرب وتحدثوا عنها كثيراً في مؤلفاتهم، وكانت مسقط رأس فحول العلماء والفقهاء والمحدثين والفلاسفة بعد الإسلام . يجرى فيها نهران عظيان وهما نهر جيحون (آمو دريا – Oxus) ونهر سيحون (سيرديا) ، وتنقس تركستان حالياً إلى قسمين : تركستان الشرقية أو الصينية ( Sin-Kiang ) وتركستان الغربية أو الروسية التي قسمت بعد استيلاء الروس عليها وبعد الثورة البلشفية إلى ست جمهوريات سوفيتية هي : قزاقستان ، قرغزستان ، أو رُبكستان مسلمون وقد دخلها بعد استيلاء الروس عليها بعض أقليات روسية ، ويتكلم أهلها اللفتين المفتائية (التركية القديمة ) والقارسية ، وطم تاريخ عريق ومجيد ولا سيا بعد الإسلام ، وقد ساهم التركستانيون في نشر الدعوة الإسلامية ودع حضارتها وغم تاريخ عريق ومجيد ولا سيا بعد الإسلام ، وقد ساهم التركستانيون في نشر الدعوة الإسلامية ودع حضارتها وثقافتها ، كما ساهم علماؤهم الأجلاء في بناء الزماث الإسلام الحيد .

مر العصور وبنوا العماثر واختاروا من بينهم واحداً اسمه « أبروَى » نصبوه أميراً عليهم . ولم تكن قامت بعد هذه المدينة ، بل كانت هنالك بعض الرساتيق من جملتها «نور» و « خرقان رود » و « وردانة » و « تراوجه » و « سفنه » و « إيسوانه». وكانت القرية الكبيرة التي يقيم فيها الأمير هي « بيكند » والمدينة « قلعة دبوسي » (۱) وكانت تسمى المدينة . وبعد مدة كبر « أبروى » وسلك طريق الظلم في هذه الولاية ، فكلم يستطع الناس الصبر طويلاوفر الدهاقين والأغنياء منها إلى التركستان ، حيث بنوا شبه مدينة سموها « حموكت » (۱) ، لأن فلاحاً ( دهقانا ) عظيماً اسمه «حموك» كان رئيس تلك الطائفة التي ذهبت إلى هنالك .

و «حموك» في اللغة البخارية معناها جوهر ، و « كت » معناها المدينة ، أى « مدينة حموك» . وفي اللغة البخارية يقال للشخص العظيم « حموك» . ثم أرسل الناس الذين بقوا في بخارى رسولا ولى عظماتهم طالبين النجدة من جور « أبروى » ، فتوجه هؤلاء العظماء والفلاحون إلى ملك البرك وكان اسمه « قراجورين ترك » ويلقبونه « بياغو » لعظمته ، وقد استنجدوا به ، فأرسل « بياغو » ابنه « شيركشور» (٤) مع جيش عظيم ، فلما وصل إلى بخارى قبض على « أبروى » في « بيكند » وقيده ، ثم أمر فلأوا جوالا بالزنابير (٥) وأدخلوا فيه « أبروى » حتى مات . وقد أعجب « شيركشور » مهذه الولاية فأرسل إلى أبيه كتاباً يطلبها منه مستأذناً في البقاء ببخارى ، فجاء الرد . ( من بياغو ) : « قد منحتك تلك الولاية » ، وأوفد « شيركشور » رسولا في حموكت لإعادة هؤلاء الذين هربوا من بخارى مع نسائهم وأطفالم ، ثم صدر مرسوم باعتبار كل عائد من « حموكت » من جملة الحواص ، لأن كل من كان

ر ۱ ) اسم حصن فيها و راء النهر بين بخارى وسمرقند واسم الشخص الذي بني هذا الحصن دبوس. Desm.V,I.p:867

<sup>(</sup>۲) فی نسخهٔ مدرس رضوی طبع طهران : « بترکستان وطراز شهری بناکردند وآن شهر را و حموکت مین نام کردند » أی : و بنوا بترکستان وطراز مدینهٔ وسموا تلك المدینهٔ حموکت .

<sup>(</sup> ٣ ) في نسخة مدرس رضوى : « يعني كوهر يست فلان » أي فلان جوهر .

<sup>(</sup> ٤ ) «شيركشور » معناها أسد البلاد .

<sup>(</sup>ه) «كَنَبْت ِ سُرْخ » ص ٢ نسخة مدرس رضوى .

غنيًّا ودهقاناً كبيراً كان قد فر ، وبنى المعدمون والفقراء ، وعندما عاد هؤلاء القوم إلى بخارى دخل فى خدمتهم أولئك الفقراء ، وكان بيهم دهقان عظم يسمى « بخار خداة » لكونه ابن دهقان كان يملك أكثر الضياع ، وكان أغلب هؤلاء الناس عبيده وخدامه .

وقد بنی «شیرکشور » مدینة « بخاری » وقری « مماستین » و « سقمتین » و « سمتین » و « سمتین » و « سمتین » و « فرب » (۱) وحکم مدة عشرین سنة ، وعندما تولی بعده ملك آخر بنی « اسکجکت » (۲) و « شرغ » و « رامتین » ثم قریة « فرخشی » (۳) ، وعندما جیء بابنة ملك الصین عروساً إلی بخاری ، جاءوا فی جهازها بمعبد للاصنام من الصین و وضعوه برامتین .

وفى أيام خلافة أمير المؤمنين أبى بكر الصديق رضى الله عنه ، سأك النقد ف بخارى من الفضة الحالصة ، ولم يكن بها من قبل نقود فضية وقد فتحت بخارى أيام معاوية على يد قتيبة بن مسلم ، فولى « طغشادة » بخارى اثنين وثلاثين عاماً من قبل قتيبة بن مسلم ، ولما قتله أبو مسلم فى سمرقند فى عهد نصر بن سيار أمير خراسان كان « طغشادة » قد حكم بعد قتيبة بن مسلم عشر سنوات ( وقتله أبو مسلم رحمه الله) (٤) ثم ملك بعده أخوه « سكان بن طغشادة » سبع سنوات وقتل فى قصر الله)

<sup>(</sup>١) جاء في حاشية مدرس رضوي ص ٧ ما خلاصته : أن هذا الاسم ورد بجميع النسخ على هذه الصورة « فرب » وجاء في برهان قاطع أنه اسم نهر عظيم ، والظاهر أنه « فربر » أو « فربر » بفتح الفاء أو كسرها وفتح الراء وسكون الباء هو الصحيح ، على ما ذكره السمعاني في كتاب الأنساب ، وياقوت في محمجم البلدان ( - ٦ ص ٣٥٣) حيث قالا إن « فربر » مدينة صغيرة بين جيحون و بخارى على بعد فرسخ واحد من جيحون تعرف باسم « رباط طاهر بن على » .

 <sup>(</sup>۲) نص عبارة نسخة شيفر : « بعداز آن پاد شاه ديكركه شد اسكجكت نام ، شرغ و رامتين بناكرد » ومعناها : ولما تولى بعده ملك آخر أسه اسكجكت ، بى شرغ و رامتين . وعبارة مدرس رضوى الى قمنا بترجمها أصح لأن اسكجكت إحدى قرى بخارى .

<sup>(</sup> ٣ ) فرخشی ( فرخش ) (Fara Khschi ( دیمزون )

فرخشا- بفتح أوله وثانيه وسكون الخاء المجمة والشين وألف مقصورة ، من قرى بخارى

<sup>[</sup> ياقوت : معجم البلدان ح ٦ ص ٥٥٥ ]

ورخشى منسوب إلى « افرحس » بفتح الألف وسكون الفاء وفتح الراء وسكون الحاء الممجمة ثم الشين ، مخففة فرخش ، من قرى بخارى على بمدأر بعة فراسخ [ السمعانى : الأنساب] .

<sup>(</sup> ٤ ) هذه العبارة التي بين قوسين ( . . . ) مكررة في الأصل وكر رنا ترجمتها كذلك .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

44

« فرخشى » على أثر ثورة بأمر الخليفة وذلك فى شهر رمضان حياً كان مشغولا بفرآءة القرآن ، ودفن أيضاً فى ذلك القصر وتولى بعده أخوه « بنيات بن طغشادة » الملك سبع سنوات وقتل بأمر الخليفة فى قصر « فرخشى » وسنذكر سبب ذلك بعد هذا ، وظلت بخاى بعده فى قبضة أبناء « طغشادة » وخدامه وأحفاده إلى عهد الأمير إسماعيل السامانى حيث خرج الملك من يد أبناء « بخار خداة » وسيأتى ذكره فيا بعد .

## ذكر سيدة (خاتون) كانت ملكة بخارى وأولادها الذين تولوا الملك بعدها

يقول محمد بن جعفر: عندما مات « بيدون بخار خداة (١١) » ترك طفلاً رضيعاً اسمه « طغشادة » ، فجلست على العرش هذه الخاتون (السيدة) التي كانت أم الطفل ومكثت في الحكم خمس عشرة سنة . وأخذ العرب يقصدون بخارى في عهدها ، فكانت الخاتون في كل مرة تعقد الصلح معهم وتعطيهم المال .

ويقال إنه لم يكن فى عصر من العصور من هو أصوب رأياً منها ، فكانت تحكم بصائب الرأى وينقاد لها الناس . وكان من عادتها أن تخرج كل يوم من حصن بخارى على ظهر جوادها وتقف على باب « ريكستان » وقد سمى هذا الباب بباب العلافين ( دروازه علف فروشان) حيث كانت تجلس على تخت وأمامها المخلمان والخصيان والأشراف والحشم .

وكانت قد فرضت على أهل الرستاق أن يجىء لحدمتها مائنا شاب من الدهاقين والأمراء متمنطقين بمناطق ذهبية و يحملون السيوف ويقفون من بعيد ، وعند خروج الحاتون كانوا يحيونها ويقفون فى صفين وهى تنظر فى أمور المماكة وتأمر وتهى وتتخلع على من تريد وتعاقب من تريد وتظل هكذا من الصباح إلى الضحى ثم تعود إلى الحصن وترسل الموائد وتطعم جميع الحدم والحشم .

وعندما يأتى المساء كانت تخرج على هذه الصورة وتجاس على التخت وقد اصطف أمامها الدهاقين والأمراء في صفين للتحية ، وذلك إلى غروب الشمس وحيثند تقوم وتركب وتذهب إلى القصر ، ويذهب هؤلاء إلى موطهم في الرستاق . وفي اليوم التالى يأتى قوم آخرون للخدمة بنفس الطريقة وهكذا دواليائ حتى تأتى

<sup>(</sup>١) محار خداة: لقب ملوك بخارى.

النوبة على هؤلاء القوم (ثانية) ، وكان يتحتم على كل مهم أن يجيء في العام أربعة أيام على هذا المنوال .

فلما توفيت هذه الحاتون كان ابنها « طغشادة » قد كبر واستأهل الملك بينما كان الكل يطمع في هذا الملك .

وقد كان ثمة وزير أضله من التركستان يسمى «وردان خداة » وكانت له إمرة «وردانة » وقد خاض معه قتيبة (١) حروباً كثيرة إلى أن مات «وردان خداة » هذا ، واستولى قتيبة على بخارى بعد أن أخرج «وردان خداة » مراراً من هذه الولاية حتى هرب إلى التركستان . فأعطى قتيبة بخارى لطغشادة ثانية وأجلسه على العرش وصفا له الملك وكف عنه أيدى جميع أعدائه .

وكان « طغشادة » قد أسلم على يد قتيبة وظل يحكم بخارى طيلة حياة قتيبة ، كما بق ملك بخارى في يده بعد قتيبة في عهد نصر بن سيار . فلك بخارى اثنين وثلاثين عاماً ، وأنجب طغشادة وهو في الإسلام ولداً أسماه قتيبة محبة في قسيبة بن مسلم ، فأجلس قتيبة هذا على عرش والده وبقي على الإسلام مدة إلى أن ارتد في زمان أي مسلم رحمه الله ، فعلم أبو مسلم بذلك وقتله وأهلك أخاه كذلك مع أهله ، وبعد فلك صار « بنيات بن طغشادة » ملكاً على بخارى وكان قد ولد في الإسلام وظل عليه مدة . فلما ظهر « المقنع » وظهرت فتنة المبيضة أى ذوى الأردية البيضاء (سپيدجا مكان) في رستاق بخارى مال إليهم « بنيات » وأعامهم حتى طالت أيديهم وتغلبوا ، فأخبر صاحب البريد الخليفة ، وكان الخليفة إذ ذاك « المهدى » . ولما فرغ المهدى من أمر المقنع والمبيضة أرسل الفرسان ، وكان بنيات « جالساً في قصر « فرخشي » يحتسى الشراب في المجلس وينظر من الشرفة ، فرأى الفرسان قادمين من بعيد ، فأدوك بالفراسة على الفور أنهم من قبل الخليفة ، وبينا الفرسان قادمين من بعيد ، فأدول بالفراسة على الفور أنهم من قبل الخليفة ، وبينا كان يتدبر الأمر إذ بهم وصلوا وسلوا السيوف دون أن يتكلموا وضربوا رأسه وذلك

<sup>( 1 )</sup> أى القائد العربي الأمير قتيبة بن مسلم الباهلي ، استتبد سنة ٩٦ ه ( ٧١٤ م ) ، انظر تعليقنا عليه بصفحة ٦٩ حاشية ١ .

فى عام مائة وستة وستين من الهجرة ٧٨٧ م وفر قومه كلهم وعاد هؤلاء الفرسان أجمعين .

وعندما قتل أبو مسلم (١) قتيبة بن طغشادة بسبب ارتداده عن الإسلام وقتل كذلك أخاه وأهل بيته ، أعطى ضياعه ومستغلاته لبنيات بن طغشادة الذى ظلت معه حتى عصر الأمير إسماعيل الساماني .

فلما ارتد بنيات وقتل ، ظلت تلك الضياع فى يد أولاد بخار خداة . وكان آخر من خرجت من يده هذه الأملاك (٢) هو أبو إسحق إبرهيم بن خالد بن بنيات . وكان إبرهيم يقيم فى بخارى والأملاك فى يده ويرسل كل عام بالحراج والغلات من ناحية ما وراء النهر (٣) إلى أخيه نصر ليبعث بها إلى أمير المؤمنين المقتدر (١) .

<sup>(</sup>۱) هو أبو مسلم (عبد الله بن مسلم) الحراساني (۱۰۸ – ۱۳۷ ه. / ۲۲۷ – ۷۵۰ م.) من أعظم دعاة العباسية وقادتهم ، اختلف في نسبه وأصله وحقيقته ، ويبدو أنه كان مولى فارسيا (خراسانيا). أدخله في خدمته الإمام إبرهيم بن محمد بن على العباسي وكذاه بأبي مسلم وفدبه للدعوة للعباسيين في خراسان ، فأظهر قدرة فائقة واستغل تذمرا لموالى وانقسام العرب القبلي ومنازعاتهم وانتشار العقائد المتطرفة ، فجمع جمهوراً كبيراً من خراسان و بلاد ما وراء النهر واستولى بحلى مرو سنة ۷۲۷ م. (۱۳۰ هـ) وعلى فيجمع جمهوراً كبيراً من خراسان و بلاد ما وراء النهر واستولى بحلى مرو سنة ۷۵۷ م. (۱۳۰ هـ) وعلى نيسابور في السفاح خليفة سنة ۵۰۷ م. (۱۳۳ هـ) وعطم مركز أبي مسلم بنجاحه ، فرأى فيه المنصور العباسي خطراً عليه فقتله سنة ۷۵۰ م. (۱۳۳ هـ)

<sup>(</sup> ٢ ) وردت بالنص كلمة « مملكت » بمعنى الأملاك والملك بكسر الميم كما يستفاد من السياق .

<sup>(</sup>٣) ما وراء النهر (= پاردریا (Par-Daria)، ترانسوکسیانا (Trans oxiane) اسم أطلق على الولایات الواقعة شال مجری بهر جیمون (Oxus) وتشتمل على السند (الصفد) وفرغانة والشاش (چاچ) وأشرو سنة وغیرها من الولایات والمدن وهی جزء من الترکستان الغربیة بضم جمهوریة أو زبیکستان وجمهوریة تاجیکستان الحالیة وقد وصفها الحنرافیون العرب بالحمال وخصوبة الأراضی وقال بعضهم إنها جنة الله على الأرض ، كما أشادوا بكرم أهلها وخدماتهم التي قدموها للإسلام والعلم . يقول ياقوت في معجم البلدان جه س ٣٠٠ – ٣٧٣ في تحديد موقعها «يراد به ما وراء نهر جيمون مخراسان ، فا كان في شرقيه يقال له بلاد الهیاطلة وفي الإسلام سموه ما وراء النهر ، وما كان غربیه فهو خراسان وخوارزم .

وقد تم فتح ما و راء النهر على يد العرب فى القرن الأول الهجرى ، فأسلم أهلها عن يقين و إيمان ثم جاهدوا فى سبيل الله والدين وقدم علماؤهم خدمات علمية جليلة .

<sup>(\$؛)</sup> للمقتدر بالله جعفر بن المعتضد بن الموقق بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد – الحليفة الثامن عشر من خلفاء العباسيين ( ٢٨٢ – ٣٢٠ ه . / ٨٩٥ – ٣٣٢ م) .

وقد انتزع الأمير إسماعيل السامانى هذه الضياع والمستغلات من يده لأن أحمد بن محمد الليث الذى كان صاحب الشرطة قال ذات يوم للأمير :

أيها الأمير - ممن آلت هذه الضياع بهذا الحسن وكثرة الغلات إلى أبى إسحق؟ فقال الأمير إسماعيل السامانى : إن هذه الضياع ليست ملكه بل هى أملاك سلطانية . فقال أحمد بن محمد الليث : إنها أملاكهم ولكن الخليفة انتزعها من أيديهم بسبب ردة أبيهم وصيرها ملك بيت المال ، ثم عاد فأعطاها له على سبيل الأجر والجامكية وهو لا يقوم بالحدمة كما يجب ويرى هذه الضياع ملكاً له .

وبينها كانوا في هذا الحديث إذ دخل أبو إسحق بن إبرهم ، فقال له الأمير إسماعيل الساماني : يا أبا إسحق — ما مقدار ما يعود عليك كل عام من الغلة من هذه الضياع ؟ . فقال أبو إسحق : تغل كل عام عشرين ألف درهم بعد كثير من التعب والتكلف. فأمر الأمير إسماعيل أحمد بن محمد الليث قائلا : خذ هذا الموضع وقل لأبي الحسن العارض أن يعطيه كل عام عشرين ألف درهم . وبهذا خرجت هذه الضياع من يده ولم تعد إليه .

وقد توفی أبو إسحق سنة إحدى وثلثمائة (٩٢٣ م ) وبقی أولاده فی قریتی « سفنة » و « سیونج » .

### ذكر بخارى وملحقاتها

ذكر أبو الحسن النيسابورى فى كتابه « خزائن العلوم » أن مدينة بخارى من جملة مدن خراسان (۱۱) ، ولو أن نهر جيحون (۲) يقع بينهما . و « كرمينة » (۳) من رساتيق بخارى وماؤها من ماء بخارى وخراجها من خراج بخارى ولها رستاق على حدة ، وبها مسجد جامع ، وقد كان فيها أدباء وشعراء كثيرون ، وقد سميت «كرمينة » قديماً ب « بادية خردك » ومن بخارى إلى كرمينة أربعة عشر فرسخاً .

و « نور ْ » مكان عظيم وفيها مسجد جامع وأربطة كثيرة ، ويذهب إليها كل عام أهل بخارى والأماكن الأخرى للزيارة .

ويغالى أهل بخارى فى هذا الأمر فيرون أن من يذهب لزيارة « نور » تكون له فضيلة الحج ، وحينا يعود يزينون له المدينة بالأقواس لعودته من ذلك المكان المبارك. وتسمى « نور » هذه فى الولايات الأخرى بنور بخارى وقد دفن فيها كثير من التابعين ، رضى الله عنهم أجمعين إلى يوم الدين .

ثم « طوايسة »(<sup>1)</sup> واسمها « أرقود » وكان بها قوم منعمون مترفون ، وفى بيت كل منهم طاووس أو طاووسان من باب الترف ، ولم يكن العرب قد رأوا الطاووس

<sup>(</sup>١) انظر حاشية ص ١٧.

<sup>(</sup>٢) جيمون : بالفتح وهو اسم أعجمى . . . وقال حمزة أصل اسم جيمون بالفارسية حرون وهو اسم وادى خراسان على وسط مدينة يقالها «جيمان» فنسبه الناس إليها وقالوا « جيمون » على عادتهم في قلب الأفاظ [ياقوت : معهم البلدان ج ٣ ص ١٨٧ – ١٨٨] . وعرف نهر جيمون باسم ( Oxus ) أوكسوس لدى الفرنجة كما يسمى الآن « آمودريا » أي نهر آمو .

<sup>(</sup>٣) كرمينية : بالفتح ثم السكون وكسر الميم وياء مثناه من تحت ساكنه ونون مكسورة وياء أخرى مفتوحة خفيفة – وهي بلدة من نواحي الصغد كثيرة الأشجلر والتمار بين سمرقند و بخارى ، بينها وبين بخارى ثمانية عشر فرسخاً .

<sup>( ؛ )</sup> فى نسخة مدرس رضوى (طوايس) وذكر فى حاشيتها أن ياقوت والسممانى كلاهما ضبطاها (طواويس) جمع طاوس طبق القاعدة العربية . [ انظرمحجم البلدان ج ٢ ص ٢٦].

قبل ذلك ، فلما رأوا هنالك طواويس كثيرة ، سموا خلك القرية . بذات الطوايس (الطواويس) ، وقد زال اسمها الأصلى وتركوا بعد ذلك كلمة « ذات » أيضاً وقالوا «طوايس» . وفيها مسجد جامع ولها سور عظيم ، وفي قديم الأيام كانت هناك سوق من تقاليدها أن تباع بها سنويناً لمدة عشرة أيام من فصل الحريف بقايا السلع المعيبة من رقيق ودواب وغير ذلك من متخلفات معيبة أخرى ، ولم يكن في الإمكان ردها ثانية أو قبول أى شرط للبائع والمشترى . وكان يحضر هذه السوق أكثر من عشرة لكف من المتجار وأصحاب الحوائج من . « فرغانة »(۱) و « الشاش »(۲) وأماكن أخرى ، ويعودون بأرباح طائلة . ولهذا كان أهل هذه القرية أغنياء ، ولم تكن الزراعة سبب غناهم . وهي تقع على الطريق الرئيسي إلى سمرقند وتبعد عن بخارى سبعة فراسخ .

« اسكجكت » (٣) : لها خندق عظيم وكان بها قوم أغنياء ، ولم تكن الزواعة مصدر ثراثهم ، لأن ضياع تلك القرية من خوبة ومعمورة تبلغ ألف « جفت » (٤)

<sup>(</sup>۱) فرغانه (Farghana) ؛ ولاية كبيرة في التركستان كانت عاصمتها مدينة «خوقند» وكانت نابعة لخانات خوقند قبل استيلاء الروس عليها ، وهي الآن أهم مقاطعة في جمهورية أو زبيكستان . وكانت فرغانة مسقط رأس علماء أجلاء في الإسلام مثل أحمد بن كثير الفرغاني الذي يمرف لدى الأو ربيين باسم فرغانة مسقط رأس علماء أجلاء في الإسلام مثل أحمد بن كثير الفرغاني الذي يمرف لدى الأو ربيين باسم ( المراد ( Al-Fragan, Alfraganius ) عاش الفرغاني في عهد الخليفة المتوكل ( ٢٣٧ – ٢٤٧ ه. / ٨٤٦ سال معجم ( انظر معجم المبداد وله أثر خالد في علم الهيئة وهو الذي أنشأ المقياس الجديد النيل في مصر ( انظر معجم البلدان ج ٢ ص ٣٦٤ وقاموس الأعلام ج ٥ ) .

<sup>(</sup>٢) الشاش (Schach) أو « چاچ » (Tchatch) - هي في الأغلب مدينة طشقند في التركستان الغربية كما يفهم من وصف الجغرافيين العرب وكانت مسقط رأس علماء أجلاء منهم: أبو بكر محمد بن على ابن إسماعيل القفال الشاشي المتوفي ٣٦٦ ه . ( ٩٧٦ م ) [ معجم البلدان ، ج ه ص ٢١٢ – ٢١٤] . ومدينة طشقند الآن عاصمة لجمهورية أو زبيكستان السوفييتية ، وهني تقع على نهر جرچتي (Tchirtchik) (نهر الشاس القديمة) من روافد سيردريا (سيحون).

<sup>(</sup>٣) ذكر مدرس رضوي في حاشية ص ١٥ نقلا عن كتاب الأنساب للسمماني : « سكنجكث » بكسر السين المهملة والحيم بين الكافين الأولى مكسورة والثانية مختوحة وفي آخرها ثناء مثلثة قرية على بعد أربعة فراسخ من بخارى على طريق سرفند ،

<sup>( ؛ )</sup> بالتركية « چفت » وتنطق تشفت (Tcheft) ومن ممانيها بالتركية مزرعة وكانت تسمى قديماً بمصر «شفلك» وتجمع على «شفالك» ، وعرفت فيها بعد بالتفتيش أى المزرعة أو الضيمة . وهي هذا « وحدة ساحية » انظر حاشية ؛ ص ٥٠ .

وكان كل أهلها تجاراً ويكثر بها « الكرباس »(١) .

وكانت تقام بها السوق كل يوم خيس ، وتلك القرية من جملة الأملاك السلطانية الحاصة (٢) وكان أبو أحمد الموفق بالله قد أقطع تلك القرية محمد أبن طاهر أمير خراسان ثم باعها إلى سهل بن أحمد الداغوني البخاري وأخذ التمن ، وبي (الداغوني) فيها حماماً وقصراً عظيا في زاوية على ضفاف النهر وظلت بقية ذلك القصر إلى زماننا ، ويسمى بقصر الداغوني ، وقد هدمت مياه النهر ذلك القصر .

وكان لسهل بن أحمد الداغوني هذا أتاوة على أهل « أسكجكت » مقدارها عشرة آلاف درهم سنويبًا مقسمة على بيومها ، وقد منعت الأتاوة من هذه القرية لمدة سنتين أو ثلاث ، فرجعوا إلى السلطان وطلبوا منه العون ، وأخرج ورئة سهل ابن أحمد قبالة (٣)في أيام (الأمير) إسماعيل الساماني ، فرأى القبالة صحيحة ، ولكن الحصومة كانت قد طال بها العهد ، فتوسط سادة المدينة وصالحوا أهل القرية وورثة الداغوني على مائة وسبعين ألف درهم . وقد اشترى أهل هذه القرية قريمه هذه ، فرفعت عنهم تلك الإتاوة ، ودفعوا ذلك المال . ولم يكن بهذه القرية مسجد جامع قط حيى كان في أيام الملك شمس الملك نصر بن إبرهيم بن طمعاج خان ، حامع قط حيى كان في أيام الملك شمس الملك نصر بن إبرهيم بن طمعاج خان ، سيد من أهل هذه القرية يقال له « خوان سالار » (٤) وكان رجلا محتشها كثير العشيرة ومن جملة عمال السلطان ، فبني مسجداً جامعاً في غاية الرواء من خالص ماله ، وأنفق عليه مالا طائلا وأقام به صلاة الجمعة .

يقول أحمد بن محمد بن نصر : أخبرنى خطيب « شرخ » أنهم لم يقيموا فى ذلك المسجد الجامع غير صلاة جمعة واخدة ، ولم يسمح أثمة بخارى بعد ذلك ولم يجيزوا

<sup>(</sup>١١) الكرباس نوع من القاش الخشن المنسوج من القطن كاللمور .

<sup>(</sup> ٢ ) فى نسخة مدرس رضوى : وآن ديهه أزحمله خاصه مملكه سلطان نيست والمعنى : وتلك القرية اليست من جملة أملاك السلطان الخاصة .

<sup>(</sup>٣) قباله = وثيقة .

<sup>( ؛ )</sup> هذه الكلمة تقرأ « خان سالار » .

أن تقام هنالك صلاة جمعة ، وقد تعطل هذا المسجد الجامع إلى أن صار « قدر خان جبرئيل بن عمر بن طغرل خان » أميراً على بخارى وكان اسمه طغرل بيك ولقبه كولارتكين ، فاشترى أخشاب ذلك المسجد من ورثة « خوان سالار » وهدمه وجاء بالأخشاب إلى مدينة بخارى ، وبنى مدرسة بقرب سويقة البقالين ( چوبه بقالان ) استخدم فيها تلك الأخشاب وأنفق مالا لا حد له ، وتسمى تلك المدرسة بمدرسة كولارتكين وبها تربة الأمير بهر

و «شرغ» (۱) تقع مقابل « اسكجكت » ولا يوجد بينهما أى بستان أو أرض خالية سوى نهر عظيم يقال له نهر « سامجن » ويسمى اليوم نهر « شرغ » ويسميه بعض الناس « حرام كام » . وكان على هذا النهر جسر عظيم بين كلا القريتين . ولم يكن فى « شرغ » هذه فى أى وقت مسجد جامع ، وقد بنى ذلك الجسر بغاية الإحكام من الآجر فى أيام أرسلان خان محمد بن سليان بناء على أمره و بنوا مسجداً جامعاً من ماله الخاص ، وقد أمر ببناء رباط للغرباء بجانب « اسكحكت » . ولحده القرية قلعة كبيرة يمكن أن تقارن بمدينة لعظمتها . وقد ذكر محمد بن جعفر أنه كان لم قديماً سوق وكانوا يجيئون كل سنة من الولايات البعيدة ويتاجرون ويبيعون عشرة أيام وسطالشتاء ، وكان أكثر ما ينتج هناك الحلوى المحشوة المصنوعة من الدوشاب (۱) والقنطارى (۳) والأخشاب والسمائ المملح والطازج وفراء الخراف والحملان . وكانت التجارة واقجة وأما اليوم فى زماننا فتقام السوق كل يوم جمعة و يقصدها التجار من المدينة ونواحيها . ومن حاصلات تلك القرية التي يحملها التجار اليوم إلى الولايات الروى (٤) والكرباس (٥) .

<sup>(</sup>١) شرغ : بفتح أوله وسكون ثانيه وغين معحمة ، وهو تعريب « چرغ » وهي قرية كبيرة قرب عارى ينسب إليها قوم من أهل العلم قديماً وحديثاً . [ ياقوت معجم البلدان ج ٥ ص ٢٥٣]

<sup>(</sup> ٢ ) الدوشاب هو الرب ، وألرب عصارة التمر المطبوخة وما يطبخ من التمر والعنب .

<sup>(</sup>٣) القنطاري أو القنطاريون حشيشة مرة الطعم مقوية للمعدة وهي من اللهخيل [ المنجد] .

<sup>(</sup> ٤ ) الروى : فوع من الفلزات الصلبة أبيض ُيميل إلى الزرقة ويصهر مع غيره من الممادن في الصناعة [ برهان قاطع ] .

<sup>(</sup> ه ) وع من النسيج القطني الخشن يشبه الدمور .

وروى محمد بن جعفر ، أن الأمير إسماعيل السامانى رحمه الله اشترى هذه القرية وجميع ضياعها وعقاراتها وأوقفها كلها على رباطكان قد بناه بباب سمرقنا داخل مدينة بخارى ، وذلك الرباط وتلك الأوقاف أيضاً غير موجودة اليوم . وكانت شرغ واسكجكت هاتان أجمل قرى بخارى حماها الله تعالى .

« زَنْلُهُ فَهُ اللهِ اللهِ عصن كبير وأسواق كثيرة ومسجد جامع . وهناك تؤدى الصلاة وتقام السوق كل يوم جمعة وما ينتج بها يقال له ال « زندنيجي » وهو الكرباس أي من قرية زندنة ، وهو جيد وموفور أيضاً وينسج ذلك الكرباس في كثير من قرى بخارى ويسمى الزندنيجي أيضاً لأنه ظهر أول الأمر في تلك القرية . ويحمل من ذلك الكرباس إلى جميع الولايات مثل العراق وفارس وكرمان (٢) والهند وغيرها ويتخذ منه جميع العظماء والملوك ثياباً ويشترونه بثمن الديباج ، عمرها الله .

« وردانه » (٣): قرية كبيرة ذات قلعة وسور عظيم ومتين ، وكانت منذ القدم مقر الملوك وليس فيها الآن مقر الملك ، وهي أقدم من مدينة بخارى ، بناها الملك شاهبور ، وهي حد التركستان . وكانت تقام هناك سوق يوماً في كل أسبوع وكانت التجارة فيها رائجة ، ومن حاصلانها الزندنيجي الجيد .

« أفشنه » (٤) لها قلعة كبيرة وسور محكم وتتبعها عدة نواح ، ويقام يها السوق

<sup>(</sup>١) زندنه : بفتح أوله وسكون ثانيه ودال مهملة مفتوحة ونون. قرية كبيرة من قرى بخارى بما وراء النهر بينها و بين بخارى أربعة فراسخ فى شهال المدينة . . . وإلى هذه القرية تنسب الثياب الزندنيجية بزيادة المهر بينها و بين بخارى أربعة فراسخ فى شهال المدينة . . . وإلى هذه القرية تنسب الثيان ج ٤ ص ١٤١٠ . الجيم وهى ثياب مشهورة .

<sup>(</sup>۲) كرمان ، بالفتح ثم السكون وآخره نون و ربما كسرت والفتح أشهر وأصح ، ولاية كبيرة فى جنوب شرق إيران، تحدها غرباً فارس وشهالا عراق العجم وخراسان وشرقاً سيستان و بلوچستان وجنوباً محر فارس وخليج هرمز و بحر عمان (ش . سامى:قاموس الأعلام ج ٥ ص ٣٨٤٨) وانظر معجم البلدان ج ٧ ص ٢٤٠ - ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٣) وردانه : من قرى مخارى ، كذا ضبطه العمرانى وحققه أبوسميد ، وينسب إليها إدريس بن عبد العزيز الوردانى ، يروى عن عيمى بن غنجار وغيره ، روى عنه ابنه أبو عمرو . [ ياقوت : معجم البلدان ج ٨ ص ٤١٤] .

<sup>(</sup> ٤ ) أفشنه : يغتج الهمزة وسكون الفاء والشين معجمة مفتوحة وذون وهاء : من قرى بخارى . [ ياقوت : معجم البلدان ج ١ ص ٢٠٠٥]

يوماً فى كل أسبوع ، وضياع وفلوات هذه القرية وقفعلى طلاب العلم ، وقد بنى قتيبة بن مسلم هنالك مسجداً ،كما بنى محمد بنى واسع أيضاً مسجداً ، والدعاء فيه مستجاب ويقصده الناس من المدينة ويتبركون به .

« بركه » (۱۱) : قرية قديمة وكبيرة ولها حصن عظيم وتسمى هذه القرية « بركه علويان » لأن الأمير إسماعيل السامانى اشتراها وأوقف عشر حصص (۲) منها على العلويين وحصتين على ورثته .

« راميتن » (۳): ذات حصن كبير وهي قرية محكمة أقدم من مدينة بخارى ، وقد سميت هذه القرية في بعض الكتب بخارى ، وهي مقام الملوك من قديم الزمان ، وبعد أن أصبحت بخارى مدينة كان الملوك يشتون في هذه القرية وظلت كذلك في الإسلام . وحين وصل أبو مسلم رحمه الله إلى بخارى أقام بهذه القرية ، وقد بناها أفراسياب (٤) ، وكان أفراسياب لا يقيم بمكان آخر غير هذه القرية حين كان يأتى إلى هذه الولاية . وقد ذكر في كتب الفرس أنه عاش ألني سنة ، وكان رجلا ساحراً من أبناء الملك نوح ، وقد قتل صهره سياوش (٥) ، وكان اسياوش ابن يسمى

<sup>(</sup>۱) بركد: « بفتح الباءوسكون الراءوفتح الكاف وفي آخرها دال ،قرية من قرى بخارى » [السمعانى : كتاب الأنساب] . « من قرى بخارى . . . ينسب إليها أبو جعفر محمد بن أحمد بن موسى بن سلام البركدى القاضى مات فى ذى الحجةسنة تسع وثمانين وثلاثمائة» ( ١٤٩هـ) . [ ياقوت ١ معجم البلدان - ٢ ص ١٤٩] .

<sup>(</sup> Y ) في نسخة مدرس رضوي « دودانك » أي حصتان أو سهمان .

<sup>﴿ (</sup> ٣ ) راميتن : هكذا في النسختين ولكن ياقوت ذكرها هكذا :

راميثن - بكسر الميم وسكون الياء وثاء مثلثة وآخره نون ، قرية ببخارى ... ينسب إليها روح بن المستنير أبو إبرهيم الراميثي البخارى .

<sup>(</sup> ٤ ) أفراسياب هو ملك الترك و بطلهم فى الشاهناءة وقد خاض عدة حروب ضد الإيرانيين وحارب رسم البطل؛ لإيرانيون أبطال الشاهناءة مرات هزم فيها جميعاً وقتل آخر الأمر على يد رسم فى عهد الملك كيمتسر و البطل؛ لإيرانيون أبطال الشاهناءة مرات هزم فيها جميعاً وقتل آخر الأمر على يد رسم فى عهد الملك كيمتسر و ابن سياوش .

<sup>، (</sup> o ) سياوش و سياوخش : ابن الملك الأسطورى كيكاوس ملك إيران وقد أحبته سودابة زوج أبيه وراودته فأبى وكادت له وثبتت براءته وذات يوم غضب من أبيه كيكاوس والحأ إلى أفراسياب ملك البرك فرحب به و روجه ابنته فرنكيس أو فركيس ثم فسد ما بينهما بسعاية أخى أفرا سياب فقتله .





كيخسرو وقد قدم هذه الولاية في عسكر عظيم طلباً لثأر والده ، وقد أحاط أفراسياب قرية راميتن هذه بسور ورابط كيخسرو بعسكره حول هذا السور سنتين وبني إزاءها قرية وسمي تلك القرية « راميش » (۱) وسميت رامش لطيبها . وما تزال هذه القرية حتى الآن معمورة . وبني في قرية رامش بيت نار يقول المجوس إنه أقدم من بيت نار بخارى . وقد قبض كيخسرو بعد عامين على أفراسياب وقتله . وقبر أفراسياب في مدخل مدينة بخارى بباب المعبد فوق ذلك التل الكبير المتصل بنل السيد الإمام أبي حفص الكبير رحمه الله . ولأهل بخارى في مقتل سياوش أغان عجيبة ويسميها المطربون ثأرسياوش (۱) . ويقول محمد بن جعفر إنه مضت ثلاثة عجيبة ويسميها المطربون ثأرسياوش (۱) . ويقول محمد بن جعفر إنه مضت ثلاثة الناريخ . والله أعلى .

" ورخشه " (٣) : من جملة القرى الكبيرة ، وكانت مثل بخارى وأقدم منها وقد كتب في بعض النسخ « رجفندون » بدل « ورخشه » وكانت مقر الملوك وذات سور محكم ، وقد حاصرها الملوك مرات ، وكان لها ربض مثل ربض مدينة بخارى ، ولرجفندون أو ورخشة اثنا عشر جدولا هي في داخل سور بخارى وكان بها قصر عامر يضرب به المثل في حسنه وقد بناه بخار خداة (٤) ، وقد مضى على بناء ذلك عامر يضرب به المثل في حسنه وقد بناه بخار خداة (٤) ، وقد مضى على بناء ذلك القصر أكثر من ألف سنة وكان قد تخرب وتعطل سنين طويلة ثم عمره « خنك خداة » ثم تخرب ، ثم عمره بنيات بن طغشادة بخار خداة في الإسلام وجعله مقراً له حتى قتل فيه .

وقد دعى الأمير إسماعيل الساماني رحمه الله تعالى أهالى تلك القرية وقال لهم؟

<sup>(</sup>١) رامش معناها الراحة والهدو. أو الاستقرار .

<sup>(</sup>۲) «كين سياوش ».

<sup>(</sup>٣) ورخشه ذكرت أيضاً على شكل فرخشه، ورخشى، برخشى وكما ذكرها الإصطخرى هي أول منزل يتزل فيه المسافر عند ما يريد السفر من بخارى إلى خوارزم . [ محجم البلدان ج ٨ ص ٣٦٨] . أما رُ . رُ . پ ديميزون ( J.J.P. Desmaisons ) فقد أوردها في المجلد الرابع من معجمه الا كان فرهنك شمورى كالآتى : و رخش (Varkhach) من ٢٠٢ نقلا عن فرهنك شمورى كالآتى : و رخش (Varkhach) أسم مدينة بولاية بلغ .

<sup>( ؛ )</sup> لقب ملوك بخارى .

إنى أعطيكم عشرين ألف درهم وأخشاباً وأهدمه ، وبعض العمارة قائم فاجعلوا أنتم هذا القصر مسجداً جامعاً ، فلم يقبل أهالى تلك القرية وقالوا : لا يستقيم بناء مسجد جامع فى قريتنا ولا يجوز ، وكان هذا القصر قائماً حتى عصر الأمير أحمد بن نوح ابن نصر السامانى . فأتى بأخشاب هذا القصر إلى المدينة واشتغل بتعمير بيته الذى كان على باب سور بخارى . ولهذه القرية سوق كل خمسة عشر يوماً وحين يكون السوق آخر العام يجعلونه عشرين يوماً ، وفى اليوم الحادى رالعشرين يحتفلون به النوروز » (١) ويسمونه نوروز الفلاحين ولذلك يحافظ فلاحو بخارى على حسبانه ويعتمدون عليه ، ويقع نوروز المجوس بعده بخمسة أيام .

واعتبرت « بیکند » (۲) من جملة المدن ولم یرض أهل بیکند بأن یسمی أحد بیکند قریة ، و إذا ذهب أحد أهل بیکند إلى بغداد وسئل من أین أنت ؟ قال من بیکند . ولا یقول بخاری . وهی ذات مسجد جامع کبیر وأبنیة عالیة . وکان علی بابها أربطة کثیرة حتی سنة أربعین ومائتین ( ۸۵٤ م) . وقد روی محمد ابن جعفر فی کتابه أنه کان لبیکند أکثر من ألف رباط بتعداد قری بخاری ، وکان سبب ذلك أن بیکند مکان عظیم جمیل ، وقد بنی أهل کل قریة هناك رباطاً وأقاموا به جماعة و بعثوا بنفقاتهم من القریة .

وفى فصل الشتاء وهو وقت غلبة الكفار ، كان يتجمع هنالك من كل قرية جمع غفير للغزو ، وينزل كل قوم برباطهم ، وكان أهل بيكند جميعاً تجاراً يتجرون مع الصين ويركبون البحر وكانوا أغنياء جداً وقد لتى قتيبة بن مسلم عنتاً

<sup>(</sup>١) نوروز كلمة فارسية معناها اليوم الجديدوتطلق على أكبر أعياد الفرس وهو عيد الربيع ويبدأ مع بداية السنة الفارسية الشمسية وأولها شهر «فروردين» وقد سن سنة هذا العيد الملك المأسطوري جمشيد الذي يشبه في الأساطير الفارسية من وجوه كثيرة سليان عليه السلام من حيث بسطة الملك وسلطانه على الإنس والجن والثراء العريض . وتقول الأسطورة إن هذا الملك فسق في أخريات أيامه عن أمر ربه وادعى الربوبية فسلط الله عليه الفحاك الحميري فقتله واستولى على ملكه ألف عام .

<sup>(</sup>٢) بيكند - بالكسر وفتح الكاف وسكون النون ، بلدة بين بخارى ويجيحون على بعد ٤٤ كيلو متراً من بخارى . كانت عاصمة لما وراء النهر فترة من الزمن [ش . ساى : قاموس الأعلام جـ ٣ ص ١٤٤٣] . وهكذا في معجم البلدان جـ ٢ ص ٣٣٩ .

شديدآ في الاستيلاء عليها لأنها كانت في غاية الحصانة ، وكانت تسمى اللهينة الصفرية » (١). وهي أقدم من مدينة بخارى ، وقد اتخذها كل ملك في هذه الولاية مقاماً له . وبين فرب (٢) وبيكند بيداء رملية تمتد الني عشر فرسخا ، وقد عمر أرسلان خان محمد بن سليان في أيامه بيكند وجمع فيها الناس ، وبنوا عمارات جميلة . وبني الخاقان لنفسه داراً بالغة التكاليف يمر بها بهر وحرام كام » ويتصل ببيكند مقاصب (٣) ومستنقعات عظيمة يقال لها و باركين فراخ »(٤) وتسمى أيضاً يبيكند مقاصب (٣) وقد سمعت من رجال موثقين أن مساحتها عشرون فرسخا .

وروى فى كتاب المسالك والممالك أنها تسمى و بحيرة سامجن » ويتجمع هنالك فائض نهر بخارى (٦) ويوجد بها حيوانات مائية ولا يحصل من خواسان على كل هذا القدر من الطيور والسمك الذى يحصل عليه هنالك . وأمر أرسلان خان بحفر ترعة على حدة لبيكند بحيث يصل ماؤها إلى عين عماراتها ، لأن ماء وحرام كام » كان يصل حيناً وحيناً لا يصل .

وتقع بيكند على جبل ولكنه قليل الارتفاع ، وأمر الخاقان بحفر ترعة فى الجبل، وقد يدا الصخر فى غاية الاندماج بحيث لم توجد فيه ثغزة وحاروا فى هذا الأمر وبذلوا مقادير عظيمة من الزيت والخل ليلين الصخر ، فلم يستطيعوا حفر أكثر من فرسخ واحد وهلك خلق كثيرون ، فانصرفوا عن ذلك بعد بذل الكثير من الجهد والمال ، وستذكر قصة فتح بيكند فى مكانها .

<sup>(</sup>۱) شهرستان رويين . . .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تعليقنا علمها في حاشية ١ . ص ٢١

<sup>(</sup>٣) جمع مقصبة وهي منبت القصب وتسمى قصباء كذلك .

لياه ( 2) باركين في اللغة الفارسية مكان تجمع المياه ، وفراخ بمعنى فسيح أى المكان الفسيح لتجمع المياه ( 2) باركين في اللغة الفارسية مكان تجمع المياه ( Desmaisons : V. r, p. 230 ) .

<sup>(</sup> a ) « قرا » باللغة التركية القديمة بمعنى أسود و « كول » بمعنى بحيرة ، أى البحيرة السوداء . وهي ( كما ذكرها شمس الدين سامى ) بحيرة تقع في إمارة بخارى في جنوب غرب مدينة بخارى على بعد ٣٠ كيلومتراً من الساحل الشهائي لهر جيحون وتتشكل من المياه الفائضة لهر زر افشان (قاموس الأعلام ج ٥ ص٣٦٤٣) ( ٢ ) أي نهر زرافشان .

« فرب» (١) من جملة المدن ولها نواح على حدة ، وبينها وبين شاطئ جيحون فرسخ واحد يصير نصف فرسخ حين يفيض الماء ، ويحدث أحياناً أن يصل ماء جيحون إلى فرب . ولقرب مسجد جامع كبير بنيت جدوانه وسقفه من الآجر ، بحيث لا يوجد فيه خشب قط ، وكان بها أمير لا يضطر لأية حادثة إلى الذهاب إلى بخارى ، وقاض يجرى الأحكام بظلم شد اد (٢) .

وقرى بخارى كثيرة وهذه الى ذكرناها كانت أشهرها وأقدمها .

<sup>(</sup>١) انظر تعليقنا عليها في حاشية ١٠ ص ٢١ .

<sup>(</sup>٢) شداد بن عادوكان مشهوراً بالظلم .

# ذكر بيت الطراز الذي كان في بخاري وما يزال قائماً

وكان ببخارى دار صناعة تقع بين السور والمدينة قرب المسجد الجامع ،كانت تنسج بها البسط والسرادقات واليزديات (٢) والوسائد وسجاجيد الصلاة والبرود الفندقية من أجل الخليفة ، وكان خراج بخارى ينفق على سرادق واحد ، وفي كل عام كان يأتى من بغداد عامل خاص ويأخذ من هذه الثياب ما يقابل خراج بخارى . ثم حدث أن تعطلت هذه الدار وتفرق من كانوا يعملون بهذه الصناعة . وكان ببخارى صناع مهرة (أساتذة) مخصصين لهذا العمل ، وكان التجار يأتون من الولايات ويحمل الناس من تلك الثياب، كما كانوا يحملون الزندنيجي إلى الشام ومصر والروم ، ولم تكن تنسج (٣) في أية مدينة بخراسان . والعجيب أن بعض أهل تلك الصناعة ولم تكن تنسج (٣) في أية مدينة بخراسان . والعجيب أن بعض أهل تلك الصناعة الرواء . ولم يكن هناك ملك أو أمير أو رئيس أو صاحب منصب لا يوجد عنده شيء منها ، وكان منها الأحمر والأبيض والأخضر ، والزندنيجي اليوم أشهر تلك الثياب في جميع الولايات .

<sup>(</sup>١) يشبه ما يمرف الآن في القاهرة بدار الكسوة التي تعد فيها أستار الكعبة .

<sup>(</sup>٢) ذوع من القماش الفاخر .

<sup>(</sup>٣) فى نسخة شيفر : نهافتندى ، أى لم تكن تنسج ، وفى نسخة مدرس رضوى : نيافتندى ، أى لم تكن توجد .

#### ذكر سوق ماخ

كان فى بخارى سوق تسمى « بازار ماخ روز » أى سوق ماخ روز وكانت تقام مرتين فى العام لمدة يوم واحد فى كل مرة ، وفى كل مرة كان يباع بها من الأصنام ما تربو قيمته على خمسين ألف درهم فى اليوم الواحد . وروى محمد ابن جعفر فى كتابه و أن هذه السوق كانت موجودة فى أيامنا وكنت أعجب غاية العجب لأى شىء أقاموها ، فسألت المعمرين ومشايخ بخارى ما سبب هذا ؟ فقالوا: إن أهل بخارى كانوا قديماً عبدة أوثان، فصارت هذه السوق تقايداً ومنذ ذلك التاريخ تباع فيها الأصنام وهى ما تزال باقية للآن .

وذكر أبو الحسن النيسابورى فى كتاب خزائن العاوم أنه كان فى قديم الزمان ملك فى بخارى اسمه « ماخ » وهو الذى أمر بإقامة هذه السوق ، وأمر النجارين والنقاشين فكانوا ينحتون الأصنام من العام إلى العام ويحضرونها إلى هذه السوق فى اليوم المعين ويبيعونها ويشتريها الناس ، وعند ما كان يضيع الصَّنم أو يتحطم أو يتقادم كانوا يشترون غيره عندما تقام السوق ويرمون ذلك القديم :

وحيث يوجد مسجد ماخ اليوم كانت توجد صحراء ، على حافة النهر ، وأشجار كثيرة كانت تقام فى ظلالها سوق يحضرها ذلك الملك و يجلس على التخت فى هذا الموضع الذى هو اليوم مسجد ماخ ليرغب الناس فى شراء الأصنام، وكان كل شخص يشترى لنفسه صنها و يحمله إلى بيته ، ثم صار ذلك الموضع بيت نار .

وحين كان الناس يتجمعون يوم السوق كانوا يدخلون ذلك البيت ويعبدون النار ، وكان بيت النار ذاك موجوداً حتى الإسلام . فلما تقوى المسلمون بنوا ذلك المسجد مكانه وهو اليوم من مساجد بخارى الهامة .

#### ذكر أسامي بخاري

يقول أحمد بن محمد بن نصر إن أسماء بخارى كثيرة ، وقد ذكرها فى كتابه باسم « نيمجكت » ثم رأيته عاد فله كرها فى موضع آخر باسم « بومسكت » (۱) وقد كتب فى مكان آخر بالعربية المدينة الصفرية (شارستان رويين) وفى موضع آخر مدينة التجار (شهر بازركانان).

واسم « بخارى » أشهر من كل ذلك ولا يوجد لأية مدينة بخراسان أسماء عديدة . وورد اسم بخارى فى حديث « الفاخرة » . وقد روى الإمام الزاهد الواعظ محمد ابن على النوجاباذى (٢) حديثاً عن سلمان الفارسي رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل صلوات الله عليه قال : بالمشرق بقعة يقال لها « خراسان » وثلاث مدن خراسان هذه تزين يوم القيامة بالياقوت والمرجان ويصعد منها نور ويكون حول هذه المدن ملائكة كثيرة تسبح وتحمد وتكبر ، ويؤتى بهذه المدن إلى العرصات بالعز والدلال كالعروس التي تزف إلى بيت زوجها ، ويكون لكل مدينة من هذه المدن سبعون ألف علم وتحت كل علم سبعون ألف شهيد ، وبكل وبشفاعة كل شهيد ينجو سبعون ألف موحد من المتكلمين بالفارسية ، وبكل ناحية من هذه المدن عن اليمين واليسار ومن الأمام والخلف طريق طولها عشرة أيام كلها يوم القيامة شهداء .

وقال حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم: يا جبريل: اذكر اسم هذه المدن. فقال جبريل عليه السلام: واحدة من هذه المدن تسمى بالعربية «القاسمية» وبالفارسية «شكرد» وتسمى الثانية بالعربية «شمران» وبالفارسية «شموند» ويقال

<sup>(</sup>١) بويسكت ، ذكرها ياقوت الحموى «بومجكت» وذكرها الإصطخرى وابن حوقل « نومجكت » أو « نموجكت » بالنون .

<sup>(</sup> ٢ ) فوجا باذى — بفتح النون وسكون الواو وفتح الجيم وباء موحدة بين ألفين وذال معجمة وياء نسبة إلى نوجا باذ من قرى بخارى [ الأنساب] .

للثالثة بالعربية « فاخرة » وبالفارسية « بخارى » . فقال رسول لله صلى الله عليه وسلم : يا جبريل لم يسمونها فاخرة ؟ فقال : لأن بخارى يوم القيامة تفخر على كل المدن بكثرة الشهداء . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم بارك فى فاخرة وطهر قلوبهم بالتقوى وزك أعمالهم واجعلهم رحماء فى أمنى » (١) . ومن أجل هذا يشهد أهل المشرق والمغرب برحمة قلوب البخاريين وحسن اعتقادهم وطهرهم .

<sup>( 1 )</sup> ظاهر من السياق أن هذا الحديث موضوع ، وقد و رد في الكتاب بالفارسية .

## ذكر بناء قلعة (أرك) بخاري

يقول أحمد بن محمد بن نصر عن عجائبها إن أبا الحسن النيسابورى ذكر في خزائن العلوم أن سبب بناء قهندز بخارى (أى قلعة أرك بخارى) أن سياوش بن كيكاوس فر من أبيه وعبر جيحون وجاء إلى أفراسياب فلاطفه أفراسياب و زوجه ابنته . وقيل إنه أعطاه جميع ملكه ، فأراد سياوش أن يبتى منه أثر فى هذه الولاية ، لأنها كانت عارية له ، فبنى قلعة بخارى هذه . وكان يقيم بها فى أكثر الأوقات . وقد وشى بينه وبين أفراسياب فقتله أفراسياب ودفن فى هذا الحصن أبضاً بذلك الموضع الذى تدخل إليه من الباب الشرقى داخل باب باعة التبن ويسمى باب المغورية (در وازه غوريان) . ولهذا السبب يتجل مجوس بخارى هذا الموضع ، وفى كل المغورية (در وازه غوريان) عبكا ذنبراً له قبل طلوع شمس النوروز . ولأهل سنة ينحر كل رجل هنالك ديكا ننبراً له قبل طلوع شمس النوروز . ولأهل بخارى فى مقتل سياوش نياحات معروفة فى جميع الولايات جعلها المطربون أناشيد ينشدونها ، ويسميها القوالون نواح المجوس ، وقد مضى على هذا الحديث أكثر من ثلاثة آلاف سنة . فهو الذى بنى هذه القلعة بناء على هذه الرواية .

وقد ذكر البعض أن أفراسياب هو الذى بناها وأنها تخربت وبقيت سنوات مخربة . فلما جلس بيدون بخارخداة على العرش ، وكان زوج تلك الحاتون التي ذكرناها وأبا طغشادة أرسل شخصاً عمر هذه القلعة .

وكان هو الذى عمر القصر وكتب اسمه على الحديد وثبته على بابه . وبقيت هذه الكتابة الحديدية على باب القصر حتى أيام المترجم . ولكن أحمد بن محمد أبن نصر يقول : إنه لما دمرت هذه القلعة دمر ذلك الباب أيضاً (١) .

وقد روى أحمد بن محمد بن نصر وذكر محمد بن جعفر وأبو الحسن النيسابورى أنه لما بنى بيدون بخار خداة هذا القصر ، انهدم ، فأعاد بناءه ثم انهدم ، وكان

<sup>(</sup>١) يبدو من عبارة الكتاب أنه كان هنالك قصر بداخل القلعة .

يبنيه مراراً ثم ينهدم ، فجمعوا الحكماء وطلبوا تدبر الأمر ، فصار الانفاق على أن يبني هذا القصر على سبعة عمد حجرية على شكل بنات نعش (١) التي في الساء، فلم يهدم على تلك الصورة . والعجب الآخر هو أنه منذ بني هذا القصر لم ينهزم فيه ملك ، بل كان النصر حليفه . والعجيب أيضاً هو أنه منذ بني لم يمت فيه ملك قط لا في الجاهلية ولا في الإسلام ، وحين كان يدنو أجل ملك من الملوك كان يُـعرض سبب، فيخرج منه ويترفى في مكان آخر. وظل الحال على ذلك منذ بنائه حتى خرابه . ولهذه القلعة بابان شرق وغربي . ويسمى الباب الشرق بباب الغورية ه دروازه غوریان) والغربی باب الصحراء ( درریکستان) وقد سمی فی زمن المترجم باب العلافين ( در علف فررشان) . وكان في وسط القلعة طريق يمتد من هذاً الباب إلى ذاك . وكانت هذه القلعة مقر الملوك والأمراء والقادة ، كما كان يوجد بها السجن والدواوين الملكية والقصر الملكي وبيت الحريم والخزانة من قديم الزمان . وقد تخربت هذه القلعة في زمن المترجم ومضى على ذلك عدة سنوات . فأمر أرسلان خان بعمارتها وجعل مقوه هنالك ، وجعل أحد الأمراء الكبار مستحفظاً لها ليحافظ عليها كما ينبغي . وكان لهذه القلعة حرمة عظيمة في نظر الحلق . وعندما بلغ خوار زمشاه بخارى فى شهور سنة أربع وثلاثين وخمسائة ( ١١٣٩ م) كان الأمير زنكى على ، خليفة <sup>(۲)</sup> ووالياً على بخارى من قبل السلطان سنجر <sup>(۳)</sup> ، نقبض عليه وقتله وخرب القلعة ، و بقيت خراباً أكثر من سنتين . ولما صار ألبتكين والياً على بخارى من قبل كورخان فى شهور سنة ست وثلاثين وخمسائة ( ١١٤١ م) أمر فى هذه السنة بتعمير هذه القلعة وجعلها مقرًّا له وصارت القلعة أحسن مما كانت. وفي شهر ومضان سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة (١١٤٣ م) جاء حشم الغزّ إلى بخارى وحوصر عين الدولة

<sup>(</sup>١) بنات نعش : سبعة نجوم ترى في الساء وتمرف بالدب الأكبر .

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل والمراد هذا بكلمة خليفة النائب عن الملك أو السلطان .

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحارث معز الدين السلطان سنجر السلجوق الملك السادس من ملوك السلجوقيين الذين حكوا في إيران . جلس على العرش سنة ١١٥ ه . (١١١٨ م) وتوفى سنة ٢٥٥ ه (١١٥٧م) بمرو حيث دفن هذاك . [ ش . ساى / قاموس الأعلام ج ٤ ص ٢٥٥٤] .

وقراچه بیك والوزیر شهاب ، فكانت واقعة ومحنة عظیمتین ، واستولی حشم الغز علی القلعة وقتلوا الوزیر شهابا وخربوها وظلت خراباً وحییا أرادوا فی شهور سنة ستین وخسیائة (۱۱٦٤ م) إقامة ربض بخاری وكان من اللازم أن یكون أساس الربض من الآجر فككوا أساس القلعة وأبراجها التي كانت من الآجر واستخدموها فی بناء ربض بخاری فتخربت تلك القلعة كایة ، ولم یپق من ذلك القصر أی بناء آخر أو أثر .

وفى شهور سنة أربع وستمائة (١٢٠٧ م) استولى خوارزمشاه محمد بن السلطان تكش على بخارى وعمر القلعة ثانياً وقهر الختا<sup>(١)</sup> ثم جاء عسكر التنار فى شهور سنة ست عشرة وستمائة (١٢١٩ م) وكان أميرهم چنكيز خان<sup>(٢)</sup>، وحاربوا على باب القلعة اثنى عشر يوماً واستولوا عليها وخر بوها .

<sup>(</sup>١) الحتا طائفة من طوائف المغول استولت على بلاد المغول وقسم من الصين في القرن الرابع الهجرى (١) الحتاس طائفة من طوائف المغول استولت على دولتهم الواسعة التي دامت ملة قرنين إلى العاشر الميلادي) بقيادة « بوثيي » من قبائل « مانچو » . [ش . ساى : قاموس الأعلام ج ٣ ص ١٠٤٩] .

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة تنطق «تشنجيز» مع عدم تعطيش الحيم . وهو فاتح مغولي رهيب (١١٧٦ - ١٢٢٧ م) اسمه الأصل تيموچين ، عرف بلقب چنكيزخان بعد فتح منغولياسنة ١٢٠٦ م وتأسيس عاصمة له في قراقورم، ثم هاجم إمبراطورية الشان شهالى الصين واستولى على غالبية أراضيها سنة ١٢١٥م. وفتح التركستان وما وراء النهر وأفغانستان بين سنتي ١٢١٨ - ١٢٢٤ م ، كما أغار على فارس والدول الحاورة لها - توفى أثناء حروبه ضد الشان وقسمت علكته بين أولاده الثلاثة وبقيت إمبراطوريته إلى سنة ١٣٦٨م. ومن نسله تيمور لنك .

#### ذكردور الملوك التي كانت ببخارى

المسافة من الباب الغربي لقلعة بخارى حتى باب المعبد وتسمى « ريكستان » أى الصحراء كانت توجد بها دور الملوك من قديم الزمان في الجاهلية .

وفى زمان آل سامان أمر الأمير السعيد نصر بن أحمد بن إسماعيل السامانى ، ببناء قصر فى ريكستان ، فبنوا قصراً فى غاية الجمال وأنفق عليه مالا كثيراً وأمر بأن يبنى على باب قصره دار العمال بحيث كان لكل عامل على حدة ديوان فى داره على باب قصر السلطان مثل ديوان الوزير وديوان المستوفى وديوان عميد السلطان وديوان صاحب الشرطة وديوان الصاحب المؤيد وديوان الشرف وديوان المملكة الحاص وديوان المحتسب وديوان الأوقاف وديوان القضاء . فبنيت الدواوين بأمره على هذا الترتيب .

وفى زمان الأمير الرشيد (۱) عبد الملك بن نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل بنى وزيره أحمد بن الحسن العتبى رحمه الله مؤلف كتاب يمينى ( تاريخ يمينى ) والذى قبره بمحلة باب منصور بجوار حمام الحان أمام المدرسة مسجداً فى غاية الجمال ، فاكتسب ذلك الموضع كماله من المسجد . ولما سقط الأمير الموفق (۲) عن دابته ومات جاء الغلمان ليلا إلى السراى وأخذوا فى نهبها فقاومهم الحاصة والجوارى وأضرموا النار فى السراى حتى احترقت كلها، وباد كل ما فيها من طرائف ذهبية وفضية بحيث لم يبق أثر من تلك الأبنية . ولما تربع الأمير السديد منصور بن نوح على العرش فى شهر شوال سنة ثلاثمائة وخمسين ( ٩٦١ م ) بجوى موليان ، أمر أن تعمر هذه القصور مرة أخرى وكل ما سبق أن تلف أو ضاع حصلوا على خير منه ، وعندئذ أقام الأمير السديد بالقصر ولم يكد يحول الحول حتى

<sup>(</sup>١) هذه العبارة (الأمير الرشيد) وردت بنسخة مدرس رضوى بين قوسين .

<sup>(</sup>٢) في نسخة مدرس رضوي (الأمير الرشيد) – بين قوسين .

وافت ليلة « سورى » (١) فأوقدوا ناراً عظيمة جرياً على العادة القديمة فطارت شرارة واشتعل سقف السراى واحترقت كلها مرة أخرى ، وذهب الأمير السديد أيضاً في الليل إلى جوى موليان ، وأمر الوزير كذلك فأخرج الخزائن والدفائن كلها في تلك الليلة وأرسلها إلى جوى موليان على يد الثقات. فلما طلع النهار تبينوا أنه لم يغب شيء سوى فنجان (٢) من الذهب ، فأمر وزيره بفنجان من خالص ماله كان وزنه سبعمائة مثقال وأرسله إلى الخزانة ، ومنذ ذلك الحين بتى ذلك الموضع صواء وتخرب ، ومن ثم صارت سراى الملوك في جوى موليان . ولم يكن في بخارى موضع أو منزل أفضل من مقام جوى موليان النفيس الشبيه بالجنة ، لأن كل أماكنه قصور وحدائق وخائل و بساتين وأمواه جارية على الدوام تتلوى في مروجه ، وكانت تتخللها كلمن أنهار تجرى في ألف اتجاه نحو المروج والرياض وكان كل من يشاهد هذه الأمواه الجارية يحار من أين تأتى وإلى أين تمضى . وقد خططها نوادر أساتذة العصر والمعماريون على صورة قال فيها أحد السراة : بيت :

جاء ماء الحيوان (٣) إلى الحميلة ومضى باكياً وأكثر الأنين لاضطراره إلى مغادرة هذا الروض (٤)

ثم إن ما بين باب ريكستان إلى « دشتك »(٥) بأجمعه كان دوراً منسقة منقوشة ممتازة مشيدة بالأحجار ومضايف وزدانة بالصور ، وحدائق كبيرة غناء

<sup>(</sup> ١ ) يريد چهارشنبه سورى ( تشهار شنبه سورى ) آخر ليلة أربعاء فى العام المنصرم قبل بده العام الجديد وحلول الربيع وفيها يوقد الإيرانيون النيران حتى اليوم .

<sup>(</sup> Pengan ) . معرب پنكان ( ۲ )

<sup>(</sup> ٣ ) أى ماء الحياة، وجاء في التنزيل : « وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوايملمون» (آية ٤ ٣ سورة العنكبوت) .

<sup>(</sup>٤) آب حيوان بچمن آمد و باشيون رفت

ناله ها كردكه مى بايداز اين كلشن رفت .

<sup>(</sup>ه) دشتك هذه (بفتح الدال وسكون الشين وفتح التاء وبآخره كاف ساكنة). غير دشتك التي تقع قريبة من مدينة الرى وتعد من قراها وينسب إليها أحمد بن جعفر بن محمد المدنى المعروف بالدشتكى، وأبو عبد الرحمن عبد الله بن سعيد الدشتكى الرازى. وهي بادية صغيرة تقع بجوار قلعة بخارى. انظر حاشية ٧. ص ٧٤. ذكر جوى موليان وصفتها.

وأحواض نزهة جميلة وأشجار « كجم »(١) كأنها السرادقات بحيث لم تكن ذرة شمس من المشرق أو المغرب تقع على مجالس الحوض.

وفى هذه الحدائق الكبيرة كثير من ألوان الفاكهة من كمثرى ولوز وبندق وكريز وعناب . وكل فاكهة فى الجنة العنبرية (٢) كانت توجد هنالك فى غاية الحسن واللطف .

<sup>(</sup>١) نوع من الأشجار لم نهته إلى معرفة اسمه بالمربية .

<sup>(</sup> ٢ ) وصف للجنة أورده المؤلف فأثبتناه بلفظه .

# ذكر جُوى موليان وصفتها

كانت ضياع جوى موليان قديماً ملكاً للملك طغشاده ، وقد أعطى كلا من أولاده وأصهاره حصة منها . وقد اشترى الأمير إسماعيل الساماني هذه الضياع من حسن بن محمد بن طالوت قائد المستعين (١) بن المعتصم .

وقد أنشأ الأمير إسماعيل في جوى موليان دوراً وبساتين، وأوقف أكثر الحصص على مواليه وما تزال موقوفة . وكان دائماً مشغول البال من جهة مواليه . وذات يوم كان الأمير إسماعيل يشاهد جوى موليان من قلعة بخارى و و سيا الكبير » مولى والده ماثل أمامه ، وكان يحبه ويعزه كثيراً ، فقال الأمير إسماعيل : ألا يهي الله الأسباب يوماً فأشترى لكم هذه الضياع ، ويطيل بقائى حتى أراها وقد صارت ملكاً لكم ، لأنها أثمن ضياع بخارى كلها وأجملها وأطيبها هواء ، فرزقه الله شراءها جميعاً ووهبها لمواليه ، فسميت و جوى مواليان » — جمع موال — ويسميها عامة الناس و جوى موليان » — جمع موال — ويسميها عامة الناس و جوى موليان » — جمع موال نشتك ها (٢) وكانت جميعها قصباء (٣) فاشترى الأمير إسماعيل رحمه الله ذلك الموضع أيضاً من وكانت جميعها قصباء (٣) فاشترى الأمير إسماعيل رحمه الله ذلك الموضع أيضاً من شمن بن طالوت بعشرة آلاف درهم . وقد حصل على عشرة آلاف درهم من ثمن القصب في العام الأول ، وأوقف الأمير إسماعيل ذلك الموضع على المسجد الجامع .

وكل من وكى الإمارة بعد الأمير إسماعيل من أولاده أنشأ له فى جوى موليان بساتين وقصوراً لحسنها ونضارتها ونقاء جوها ، وبالباب الجديد « دروازه نو » موضع

<sup>(</sup>١) هو المستعين بالله – أحمد بن المعتصم بالله محمد بن هارون الرشيد ، الخليفة الثانى عشر من الخلفاء العباسيين . تولى الحلافة سنة ٢٤٨ ه / ٨٦٢ م وتوفى بعد أربعة أعوام فى الحادية والثلاثين من عمره العباسيين . تولى الحلافة سنة ٢٤٨ ه / ٨٦٢ ] .

<sup>(</sup>٢) دشتك - مصغر دشت أى الصحراء.

<sup>(</sup>٣) قصباء ومقصبة منبت القصب.

يقال له « كارك علويان » على باب المدينة ، وقد بنى الأمير (١) هنالك قصراً فى غاية البهاء، كان يضرب به المثل فى الجمال وكان ذلك فى سنة ثلثاثة وست وخمسين (٩٦٦ م) . وكانت تلك الضياع الموسومة « بكارك علويان » أملاكاً سلطانية حتى زمان نصر خان بن طمغاج خان ، فوهبها لأهل العلم لأنها كانت قريبة من المدينة لتكون الفلاحة أيسر على الفقهاء ، وأخد بدلا منها ضياعاً أبعد .

وكانت جوى موليان وكارك علويان معمورةين حتى آخر عهد السامانيين ، ولما ذهب الملك من السامانيين تخربت تلك الديار ولم يكن فى بخارى دار ملك معينة غير القلعة، وذلك إلى زمان الملك شمس الملك نصر بن إبرهيم طمغاج خان الذى بنى « شمس آباد »(٢).

<sup>(</sup>١) فى نسخة مدرس رضوى : الأمير منصور بن نوح . وهذا هو الصحيح إذ أن منصور هذا تولي العرش سنة ٥٥٠ هـ (٩٦١ م) .

<sup>(</sup> ٢) أى معمورة شمس (شمس الملك) نسبة إلى بانها . وهو السلطان شمس الملك نصر بن إبرهيم بن تصر بن إبرهيم بن تصر صاحب ما وراء النهر المتوفى سنة ٢٩٤ ه ( ١٠٩٩ ) م . كان من أفاضل الملوك علماً ورأياً وسياسة ، درس وأملى الحديث وكتب بخطه المليح مصحفاً وخطب على منبرى بخارى وسموقند وكان فصيحاً [خ . الزركل : الأوكل م ص ٣٣٧] .

#### ذكر بناء شمس آباد

اشترى الملك شمس الملك ضياعاً كثيرة بباب إبرهيم وأنشأ بساتين فى غاية الجمال وأنفق الأموال الطائلة والحزائن فى تلك العمارات وسماها « شمس آباد » ، وأنشأ مرعى متصلا بها لدوابه الحاصة وأسماه « الغورق » وجعل له أسواراً محكمة طولها ميل ، وبنى بداخله قصراً وبرجاً للحمام . وكان يقتنى فى ذلك الغورق الحيوانات الوحشية مثل الوعول والغزلان والحنازير والثعالب ، وكانت كلها مروضة ومحاطة بأسوار عالية حتى لا تستطيع الفرار . ولما رحل الملك شمس الملك عن المدنيا، تولى الملك أخوه خضر خان وزاد عمارات فى شمس آباد كانت نزهة للغاية . ولما ارتحل هو أيضاً عن المدنيا ، صار ابنه أحمد خان ملكاً فلم يعن بشمس آباد هذه حتى تخربت ؛ فلما جاء ملكشاه من خراسان إلى بخارى أكثر التخريب ، ولما ذهب إلى سمرقند قبض على أحمد خان وحمله إلى خراسان ثم عاد فأرسله إلى ما وراء النهر ، وكانت شمس آباد قد تخربت تماماً ، وأمر فبنيت له دار بجويبار (۱) وأنشأ بها بستاناً ونهراً شمس آباد قد تعفر بت تماماً ، وأمر فبنيت له دار بجويبار (۱) وأنشأ بها بستاناً ونهراً جارياً وجمع فيها كل أسباب الترف ، وظلت هذه السراى دار الملك ببهخارى مدة ثلاثين عاماً .

فلما تربع أرسلان خان على العرش كان يقيم بتلك الدار كلما جاء إلى بخارى، وبعد ذلك رأى من الصواب أن يهدموها وأمر فأزالوا تلك الدار وبقلوها الى القلعة وبقى ذلك الموضع خراباً.

وبعد عدة سنوات أمر أرسلان خان ببناء دار في محلة «دروازه چه» (۲) أى الباب الصغير في حي بوليث ، وأمر ببناء حمام خاص بها وحمام آخر بباب السراى لم يكن له مثيل . وظلت هذه السراى دار الملك ببخارى سنوات طوالا ، وأمر بعد ذلك فجعلوها مدرسة للفقهاء وأوقفوا الحمام الذي كان على باب السراى والقرى الانحرى على تلك المدرسة، وأمر فبنوا سرايه الحاصة بباب سعد آباد .

<sup>(</sup>١) حي هام في مخارى ، كان في وقت ما مقر الأشراف الجويباريين ( خواجكان جويباري) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة مدرس رضوى (دروازه) أي الباب أو البوابة :

ذكر محمد بن جعفر النرشخى فى كتابه أن قتيبة بن مسلم جاء إلى يخارى ، واستولى عليها وأمر أهلها فأعطوا نصف بدوتهم وضياعهم العرب ، وكان ببخارى قوم يقال له آل كثكثة (كثكثان) ذوو حرمة وقدر ومنزلة وكان لهم بين أهل بخارى شرف كبير ، ولم يكونوا من الدهاقين بل كانوا غرباء أصلا وتجاراً أغنياء . فألح قتيبة فى قسمة بدوتهم ومناعهم ، فتركوا بيوتهم ومناعهم . جملة العرب ، وبنوا خارج المدينة سبعمائة قصر . وكانت المدينة فى تلك الأيام على ما هى عليه الآن . وكان كل شخص يبنى حول قصره بيوت خدمه وأتباعه ، وأنشأ البعض على باب قصره بستاناً وصواء (٢) وخرجوا إلى تلك القصور . وقد تخربت تلك القصور اليوم وصار أكثرها مدينة . وقد بقى فى ذلك الموضع قصران أو ثلاثة كانت تسمى قصر المجوس . وقد أقام هنالك المجوس ، وكانت بيوت نار المجوس فى هذه الولاية كثيرة . وكان على أبواب قصور المجوس هذه بساتين جميلة ناضرة ، وكانت ضياعهم عزيزة . وكان على أبواب قصور المجوس هذه بساتين جميلة ناضرة ، وكانت ضياعهم عزيزة . للغابة .

وقد ذكر محمد بن جعفر: أننا سمعنا فى أيام الأمير الحميد (٣)، أن ضياع قصر المجوس كانت قيمة، لأن ملوك بخارى أقاموا هنالك ورغب غلمان الشاه ومقربوه فى شراء تلك الضياع، حتى صارت قيمة كل (جُنفت) (٤) من هذه

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة وردت في طبعة طهران تصحيح مدرس رضوي [كشكته] .

<sup>(</sup> ٢ ) كلمة صراءواردة بلفظها في الأصل الفارسي . وكلمة صحراء في الفارسية لا تعني حتماً الفيافي الجرداء بل قد تكون ناضرة بأنواع الزروع والنبات .

<sup>(</sup>٣) أى الأمير الحميد أبو محمد نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل السامانى الذي ألف النرشخي كتابه هذا ياسمه .

<sup>( ؛ ) «</sup>جفت » وحدة مساحية متمارف عليها فى ذلك الوقت ولم نستدل على مقدارها-- و «جفت كاو زمين » ترجمناها بقطعة أرض محرثها زوج من البقر ، ويبدو أن «جفت » محفف « جفت كاو زمين »، يوجد بالتركية كلمة و بحفت » وهى قريبة من «جفت » ويتركب منها المصدر التركى « چفت سورمك »

الضياع أربعة آلاف درهم .

فلما بلغ هذا الكلام الآمير قال: الأمر كما علم، وقبل أن يقيم الملوك ببخارى كانت قيمة هذه الضياع أكثر. وكان الشخص إذا أراد أن يشترى قطعة أرض يحرثها زوج من البقر لم يكن يستطيع الحصول عليها فى عام، وإذا وجدها كان ينبغى شراء كل « جفت » باثنى عشر ألف درهم فضة. وقد رخص السعر الآن بحيث يمكن شراء كل ( جفت ) بأربعة آلاف درهم فضة. لأن الفضة قلت لدى بحيث يمكن شراء كل ( جفت ) بأربعة آلاف درهم فضة. لأن الفضة قلت لدى الناس. ويقول أحمد بن محمد بن نصر: إن ضياع قصر المجوس هذه فى زماننا تعطى مجاناً ولا يرغب فيها أحد، وما يشترى يشبه أن يكون مجاناً بسبب الظلم وعدم الرفق بالرعية.

جمعنى الحرث . وتأتى منها كذلك« چفتلك» وهى التى كانت تنطق قديماً فى مصر «شفلك» ومعناها التفتيش
 الزراعي وتجمع على « شفالك» أى التفاتيش الزراعية .

ولا نستطيع بهذه القرينة أن نقول إن « چفت » هي «جفت» وقد جاء في « قاموس تركي » لشمس الدين سامي ص ١١٥ أن چفت هي جفت الفارسية وأنها تكنب في الفارسية بالجيم العربية. انظر أيضاً حاشية ٤ ص ٢٨

## ذكر أنهار بخارى ونواحيها

أولها « نهر كرمينه » (۱) وهو نهر عظيم ، وثانيها « نهر شاپوركام (۲) » ويسميه عامة بخارى « شافركام » وقد ذكر فى حكاية أن أحد أبناء كسرى من آل ساسان غضب من أبيه وجاء إلى هذه الولاية ، وكان اسمه « شاپور » و « پور » باللغة الفارسية الابن – فلما وصل بخارى أكرمه بخار خداة ، وكان شاپور هذا محباً للصيد . فلمه يوماًللصيد وزل بذلك المكان ولم يكن هنالك فى ذلك الناريخ أى قرية أو عمران ، بل كان مرجا ، وأعجبه المصطاد ، فاستقطع ذلك المكان من بخار خداة ليعمره ، فأعطاه له ، فحفر شاپور هذا نهراً عظيا وأسماه باسمه « شاپور كام » وأقام على ذلك النهر رساتيق و بنى قصرا . وتسمى تلك النواحى « رساتيق آبوى » ، و بنى قرية « وردانه» (۱) وقصرا جعله مقراً له . وصار هنالك مُلك عظيم . وبقيت تلك الرساتيق من بعده ميراثاً لأولاده . وحين جاء قتيبة بن مسلم إلى بخارى كان من أبناء شاپور وردان خداة ، وكان ملكاً عظيا يقيم فى « وردانه » وينازع طغشاده بخار خداة . وقد وقعت بينه و بين قتيبة حروب كثيرة ومات وردان خداة أخيراً وأعطى قتيبة ملك بخارى لطغشاده . وستذكر هذه القصة فى فتح بيكند و بخارى .

ويسمى النهر الثالث « خرقانة العليا »(٤) والرابع « خرقان (٥) رود » والحامس

<sup>(</sup>١) كرمينه انظر تعليقنا بصفحة ٢٧ حاشية ٣.

Shapour-kám ( Y )

<sup>(</sup>٣) انظر تعليقنا بصفحة الإحماشية ٣.

<sup>( )</sup> من قرى بسطام . خرقانة العلميا - Kharaqan-Kharaqane ) من قرى بسطام . خرقانة العلميا -

<sup>(</sup>Desmaison : Dict. Persan - Français, v. I, p. 745) خرقان رود سخرقان رود سخرقان بازار

خرقان ( Kharqan ) : بفتح أوله وتسكين ثانيه وقاف وآخره نون : قال السمماني هيمن قرى سمرقند على ثمانية فراسخ مها.

<sup>[</sup>شمس الدين ساى : قاموس الأعلام ج ٣ ، ياقوت : معجم البلدان ج ٣ ص ٢٤١] .

« عاویختفر » وهو نهر عظیم للغایة ، ویسمی السادس « سامجن » (۱) والسابع « بیکان رود » (۲) والثامن « فراواز العلیا » وهذا النهر ذو رساتیق کثیرة ، والتاسع « فراواز السفلی » ویسمی کذلك « کام دیمون » ، ویسمی العاشر « أروان » والحادی عشر « کیفر » والثانی عشر « رودزر » وهذا النهر یوجد فی رود شهر .

ولكل نهر ذكرناه رساتيق كثيرة وماء غزير ، ويروى أن كل هذه الأنهار حفرها الناس ما عدا نهر « عاوختفر » فإنه نهر طبيعى حفره ماؤه دون جهد من الأهالى هنالك . [ ويسميه البخاريون الآن « رود نفر» (٣)] .

<sup>(</sup>۱) لم نمثر على هذا الاسم في المراجع – وورد في معجم البلدان: «سانجن: بعد الألف الساكنة فون ساكنة أيضاً وجيم مفتوحة وآخره نون ، من قرى نسف [ج ٥ ص ٢٠]. ومدينة «نسف » من أهم مدن بخارى وتقع على بعد ١٥٠ كيلو متراً جنوب شرق مدينة بخارى وتعرف الآن بقرشي (Karchi) من أهم مسقط رأس علماء أجلاء (انظر تعليقنا بصفحة ٣٣ حاشية ٣).

<sup>(</sup>Beykan Rod, Peykan Rod) (Desm. يكان رود أو پيكان رود أو پيكان رود أو بيكان رود أو بيكان رود أو بيكان رود أو بيكان رود . بالباء الفارسية أو العربية (Diet. : P.F)

<sup>(</sup> ٣ ) هذه العبارة موجودة بين قوسين [ . . . . ] في نسخة مدرس رضوي وغير موجودة في نسخة شيفر .

## ذكر خراج بخارى ونواحيها

بلغ خراج بخارى ذات مرة فى أيام آل سامان وأمراء آل سامان مليوناً وماثة وثمانية وستين ألفاً وخمسة دوانق ونصف دانق مع خراج « كرمينة » .

وقد قل الخراج بعد ذلك فى كل ناحية (١) وغرقت بعض الضياع ، فرفع السلطان الحراج عنها وعن الأماكن المغرقة أيضاً . وقد آل بعضها إلى العلويين والفقهاء فحط السلطان عنها الحراج كذلك وصار بعضها ضياعاً سلطانية . وانمحى الحراج من الديوان، وذلك كما حدث فى بيكند وكثير من الرساتيق الأخرى . وقد خوج خواج كرمينة عن عمل بخارى .

<sup>(</sup>١) هذه ترجمة عبارة نص شيفر إذ يوجد بها (كم شده) أى قل ، أما نص هذه العبارة فى نسخة مدرس رضوى فهى (واز بعد آن بهر طرف خراج شده) أى و بعد ذلك صار لكل ناحية خراج . وهذا المدى أنسب لأن الخراج المذكور كان خراج بخارى وكرمينة معاً .

# ذكر السور المسمى بسوركنپرك<sup>(۱)</sup>

يقول أحمد بن محمد بن نصر: إن محمد بن جعفر النرشخى لم يذكر هذا الفصل بهذا الترتيب ، ولكنه ساق بعضه فى أثناء الكلام . وروى أبو الحسين النيسابورى فى خزائن العلوم أنه لما انتهت الحلافة إلى أمير المؤمنين المهدى (٢) أى أبي هارون الرشيد (٣) ولم يكن أحد قط من خلفاء بنى العباس أورع منه ، قلد إلمارة خراسان كلها أبا العباس بن الفضل بن سليان الطوسى سنة مائة وست وستين هجرية ( ٧٨٧ م) وجاء هو إلى « مرو » (٤) وأقام هنالك ، فذهب إليه الوجوه والأكابر والعظماء (٥) وذهب كبراء السغد (٢) أيضاً جملة إلى مرو لاسلام على أمير

<sup>(</sup>۱) نص هذا العنوان في نسخة مدرس رضوى: « ذكر ديوار بخارا كه مردمان آ نرا ديوار كنيرك كويند » أى ذكر سور بخارى الذي يسميه الناس سوركنيرك .

<sup>(</sup> ۲ ) هو محمد المهدى بن المنصور بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس – ثالث خلفاء العباسيين ولد سنة ۱۲۷ ه ( ۲۶۴ م . ) وتولى الخلافة سنة ۱۵۸ ه ( ۲۷۴ م) وتوفى سنة ۱۲۹ ه ( ۷۸۵ م ) .

<sup>(</sup>٣) هارون الرشيد بن محمد المهدى السالف الذكر . خامس خلفاء العباسيين واد سنة ١٤٨ هـ (٣) م) وتولى الحلافة سنة ١٩٥ هـ (٣٨٦ م) بعد أخيه موسى الهادى وتوفى بطوس سنة ١٩٣ هـ (٨٠٨ م) .

<sup>(</sup>٤) مرو ( Meru ) : عاصمة من جواصم خراسان القديمة على نهر مرغاب ( Morghâb ) وهى من أقدم المدن في آسيا الوسطى ، تقع على بعد ٢٦٥ كيلوبتراً شال شرق مشهد و ٣٥٠ كيلو متراً شال هراة و ٢٤٥ كبلوبتر شرق بلخ و ٣٠٠ كيلوبتراً جنوب غرب بخارى و ٣٥٠ كيلو متراً جنوب شرق مدينة خيوه . وهى مدينة قديمة جاء ذكرها في « زند آوستا » كما قام بتوسيمها وإعمارها الإسكندر المقدوني وأخلافه وسماها جغرافيو اليونان « مرفيا في » ويبدو أن هذا الاسم مركب من اسمى « مرو » و . « مرغاب » وتعرف أيضاً ب « مرو شاهجهان » . وهى مسقط رأس علماء ومشاهير كثيرين يلقبون بالمروزى نسبة إليها منهم الإمام أحمد بن حنبل وسفيان بن سميد الثورى المحدث وغيرها . [ ش . سامى : قاموس الأعلام ج ٣

<sup>(</sup> ه ) ترجمة عبارة مدرس رضوى : فذهب إليه وجوه وأكابر وعظماء بخارى .

<sup>(</sup>٦) السغد (الصغد): بضم أوله وسكون ثانيه وآخره دال مهملة ، ناحية كثيرة المياه نضرة الأشجار متجاوبة الأطيار مونقة الرياض والأزهار ملتفة الأغصان خضرة الجنان تمتد مسيرة خسة إيام لا تقع الشمس على كثير من أراضيها ولا تبين القرى من خلال أشجارها وفيها قرى كثيرة بين مخارى وسرقند وصبها سمرقند، وربما قيلت بالصاد [الصغد]. [ياقوت ، معجم البلدان ج ه ص ٨٦].

خراسان ، وسألم عن حال ولاياتهم ، فقال أهل بخارى:

نحن فى نصب من كفرة الترك إذ أنهم يجيئون كل وقت فجأة و يغيرون على القرى ، وقد جاءوا الآن من جديد وأغاروا على قرية « سامدون » رحملوا المسامين أسارى .

فقال أبو العباس الطوسى : هل لكم من تدبير فأجريه ؟

وكان هناك يزيد بن غورك ملك السغد فقال : أطال الله بقاء أمير خراسان ، كان الترك في سالف الأزمان في الجاهلية يغيرون على ولاية السغد وكان بالسغد ملكة ، فسورت السغد وأمنت ولاية السغد الأتراك . فأمر أبو العباس الطوسي المهتدى بن حماد بن عمرو الله لهي أمير بخارى من قبله أن يسور بخارى بحيث تكون جميع رساتيق بخارى داخل السور مثل سمرقند حتى لا تصل أيدى الأتراك إلى ولاية بخارى . فأمر المهتدى بن حماد هذا بأن ينضرب هذا السور وتوضع البوابات (١) وأن يقام في كل نصف ميل برج محكم .

وقد قام سعد بن خلف البخارى قاضى بخارى بهذا العمل حتى تم فى أيام محمد بن منصور بن هلجد بن ورق (٢) فى سنة ٢١٥ ه ( ٨٣٠ م ) ، وكان كل أمير بعد ذلك يعمره و يحافظ عليه . وتحمل أهل بخارى مؤنة ونفقات طائلة ، إذ كان يلزم فى كل عام كثير من الأموال والمسخرين حتى كان عصر الأمير إسماعيل السامانى رحمه الله ، فأطلق سراح الخلق إلى أن تخرب ذلك السور وقال : مادمت حياً فأنا سور لبخارى ، وقام بما تعهد به وكان يحارب دائماً بشخصه ولم يدع الأعداء يظفرون ببخارى .

<sup>(</sup>١) وتوضع الأبواب في كل فرسخ (نسخة مدرس رضوي).

<sup>(</sup>٢) في نسخة مدرس رضوي : محمد [بن يحيي بن عبد الله] بن منصور بن هلجد بن ورق .

#### ذكر ربض بخارى

تقدم أهل بخارى إلى أمير خراسان محمد بن عبد الله بن طاحة الطاهرين (۱) بواسطة أحمد بن خالد أمير بخارى قائلين: إنه يازم لبلدنا ربض لنغلق الأبواب ليلا ونأمن اللصوص وقطاع الطريق. فأمر فبنوا ربضاً فى غاية الجودة والإحكام وأقاموا الأبراج ووضعوا الأبواب. وتم ذلك عام مائتين وخمسة وثلاثين هجرية ( ٨٤٩ م). وكان هذا الربض يعمسر من جديد كاما قصد عسكر بخارى.

وقد أمر أرسلان خان فى عهده بأن يبنى أمام ذلك الربض القديم ربض آخر بحيث أصبح كلاهما متصلا ومحكماً. وقد تخرب ذلك أيضاً. وفى شهور سنة ستين وخمسمائة ( ١٩٦٤ م) أمر الحاقان العادل العالم ركن الدنيا والدين مسعود قلج طمغاج خان (٢) نور الله مضجعه فضربوا ربضاً خارج الربض القديم وتخرب أيضاً. وفى شهور سنة ستين وأربعمائة (٣) (١٠٦٧م) استولى خوار زمشاه محمد بن السلطان تكش (٤)

<sup>(</sup>۱) هكذا فى نسختى شيفر ومدرس رضوى – وهو محمد بن طاهر بن عبد الله بن طلحة الطاهرى تولي الحكم بعد أبيه طاهر فى رجب ۲۶۸ ه . (۲۵۸ م .) وقتله عمر و بن الليث فى شوال ۲۸۳ ه . (۸۹۲ م .) .

<sup>(</sup>۲) هو رکن الدین مسعود بن قلج بن طمغاج من ملوك آل أفراسیاب فی ما و راء اأنهر تولى الحكم بعد أحمد خان وحكم بین ۴۹۲ – ۴۹۲ م .) والظاهر أن بالنسخة خطأ أو سهوا فی تاریخ أمره بضرب ربض بخاری وهو كما ورد فی النسختین ۹۰ ه

<sup>(</sup>٣) فی نسخة مدرس رضوی سنة ستین وخمیانة وأشیر فی الحاشیة إلی أن هذا التاریخ فی نسختی د،ت « ستین وأربع وخمیانة » ومذكور بالكتاب فی ذكر بنا، قلمة بخاری ص ه ۲ أن خوارزمشاه محمد بن نكش استولی علی بخاری سنة ۲۰۶ ه (۲۰۷۷ م) وعمر القلمة ثانیاً وقهر الختا .

<sup>( \$ )</sup> هو قطب الدین محمد بن تکش ( تکین ) وقد تولی نی ۱۹ رمضان سنة ۹۹ ه . (۱۱۹۹م). وهذا أیضاً یدل علی وقوع خطأ أو سهو نی التاریخ المذکور . وتسلسل ملوك الحوار زمشاهیة وتواریخ تولیهم کما یل : ۱ – قطب الدین محمد بن أنوشتکین ۹۹ ه ( ۱۰۹۷م) ، ۲ – أتسز بن قطب الدین ۱۲۰۹ کما یل : ۱ – قطب الدین شدن بن أتسز ۱۵ ه . ( ۱۱۹۲ م ) . ۶ – سلطان شاه بن أیل أوسلان ۸۵ ه . ( ۱۱۹۳ م ) . ۲ – قطب کمه ه . ( ۱۱۹۳ م ) . ۲ – قطب الدین بن تکین بن أیل أوسلان ۸۵ ه . ( ۱۱۹۳ م ) . ۲ – قطب الدین محمد الثانی بن تحلب الدین ۲۱ ه . . جلال الدین بن قطب الدین ۲۱۷ ه . الدین محمد الثانی بن قطب الدین ۲۱۷ ه . ( ش . سامی : قراموس الأعلام ج ۳ ) .

على بخاري وأمر ببناء ربض وفصيل (١) وجُدد كلاهما . [ وفي سنة مت عشرة وسمائة (١٢١٩ م) جاء عسكر التتار واستولى على المدينة وتخرب ثانياً] (١٪) .

<sup>(</sup>١) الفصيل حائط قصير أقل من الحصن والسور، ج فصلان [ المعجم الوسيط] .

<sup>(</sup>۲) هذه العبارةالتي وضعناها بينقوسين [. . .] أضيفت فيها بعد وذلك بدليل أن محمد بنزفر لخص الترجمة سنة ۷۶ه ه ( ۱۱۷۶ م ) وغزو التتار لبخارى كانسنة ۲۱۹ه ( ۲۱۹۹ م ) كما هو مذكور هنا.

# ذكر ضرب الدرهم والفضة ببخارى

أول من ضرب الفضة ببح ارى ملك كان اسمه و كانا بخار خداة ، وكان ملكاً على بخارى ثلاثين عاماً ، وكان يُتاجر في بخارى بالكرباس والقمح ، فأخبروه بأنهم ضربوا الفضة بالولايات الأخرى ، فأمر أيضاً بأن تضرب النقود الفضية ببحاى من خالص الفضة وأن تنقش عليها صورته بالتاج وكان هذا في زمان خلافة أمير المؤمنين أبي يكر الصديق (١) رضى الله تعالى عنه . إلى أن كان عصر هارون الرشيد (٢) فصار خطريف بن عطا أمير خراسان في شهر رمضان سنة مائة وخمس وثمانين ( ١٠٨ م ) . وكان غطريف هذا أخاً لأم هارون الرشيد المسهاة بالخيزران (٣) وهي ابنة عطا ملك الين من بلد يقال لها جرش (١) وكانت قد أسرت في طبرستان (٥) وأتوا بها من هنالك إلى المهدى (١) . فرزق المهدى منها بولدين أحدهما موسى الهادى والآخر هارون الرشيد . ولما عظم أمر الخيزران جاء غطريف هذا الموسى الهادى وأقام معها فأعطاه هارون الرشيد خراسان. وفي ذلك التاريخ كانت

<sup>(</sup>١) أبو بكر الصديق - عيد الله بن أبي قحافة : أول الخلفاء الراشدين ١٠ - ١٣ ه / ١٣٣ - ٢٣٠ م) .

<sup>(1)</sup> P\$1-791 a ( PPV-P+A).

<sup>(</sup>٣) زوجة المهدى العباسى ، توفيت ببنداد سنة ١٧٣ه ( ٧٨٩ م) وكانت ملكة حازمة متفقهة ، حزن عليها ابنها هارون الرشيد شديد الحزن ومشى فى جنازتها حافياً وعليه طيلسان أزرق وقد شد وسطه بحزام إلى أن صلى عليها ووضعها فى قبرها بمدافق قريش ثم تصدق عليها بمال عظيم ، [الأعلام الزركل ج ٢ من ص ٣٧٥ - ٣٧٦].

<sup>(</sup> ٤ ) جرش – بالضم ثم الفتح وشين معجمة من مخاليف اليمن من جهة مكة [ معجم البلدان جـ ه ص ٥ ٨] والمخلاف الكورة وهي كالمديرية في اصطلاح مصر الإداري .

<sup>(</sup> ه ) طبرستان – بفتح أوله وثناذيه وكسر الراء [معجم البلدان ج ٢ ص ١٧ – ٢٦] . وتعرف اليوم بمازندران ( Desmaisons : Dict. Persan - Français, v. II, p. 536 )

<sup>(</sup>٦) المهدى- هو الخليفة محمد بن أبى جعفر المنصوربن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ثالث خلفاء بنى العباس ، (١٥٨ – ١٦٩ هـ/ ٧٧٥ – ٧٨٥ م) .

فضة خوارزم (١) قد راجت بأيدى الناس . وكان الناس يأخذون هذه الفضة عن غير رضا ، وكانت فضة بخارى تلك قد خرجت من أيدى الناس فلما جاء غطريف ابن عطا إلى خراسان ذهب إليه أشراف وأعيان بخارى وقالوا له (٢) :

لم تبق لنا فضة بالمدينة فليأمر أمير خراسان بأن تضرب لنا نفس السكة على نحو ما كانت فضة بخارى قديماً، وينبغى أن تكون الفضة بحيث لا يخرجها أحد من أيدينا ولا تخرج من بلدنا حتى نتعامل بها فيا بيننا ، وكانت الفضة عزيزة فى ذلك التاريخ، فجمعوا أهل المدينة وطلبوا رأيهم فى هذا الأمر فاتفقوا على أن تضرب العملة الفضية من ستة أشياء هى الذهب والفضة والمسك (٣) والقصدير والحديد والنحاس ، ففعلوا هكذا ، وضربوا تلك السكة القديمة باسم غطريف ،

وكان عامة الناس يسمونها غدرينى . وكانت النقود الفضية القديمة من خالص الفضة . وهذه الفضة التى ضربوها أخلاطاً ، جاءت سوداء فلم يأخذها أهل بخارى ، فغضب عليهم السلطان ، فكانوا يأخذونها مكرهين . وقوموا ااستة دراهم الغدريفية بدرهم واحد من الفضة الحالصة وأخذ السلطان بهذه القيمة حتى راجت ، ولهذا السبب ارتفع خراج بخارى لأن خراج بخارى قديماً كان مائتى ألف درهم من الفضة إلا قليلا .

<sup>(</sup>١) خوارزم ( Khārezm ) أوله بين الفتحة والضمة والألف مسترقة مختلسة ليست بألف صحيحة ( خارزم ) [معجم البلدان ج ٣ ص ٤٤] ،أقدم إيالة في آسيا الوسطى يرجع تاريخها السياسي إلى أقدم العصور قبل الميلاد، وهي منشأ الدولة الحوارزمشاهية التي قضى عليها چنكيزخان وأصبحت تابعة لخاذات آتين أوردو ، حوالي ١٥٠ سنة . وفي أوائل القرن السادس عشر الميلادي وقعت خوارزم تحت حكم الشيبانيين ثم الفرس ومنذ سنة ١٥٥٨ م ( ٩٦٦ ه . ) عرفت أولا باسم عاصمتها «قيات » ثم «أوركنج» ثم « خيوه » إلى أن ألحقت بالاتحاد السوفييي ووزعت بين جمهوريتين هما أوزبيكستان وتركنستان السوفييتين وذلك بعد هجوم الروس وخلمهم أميرها ( خان خيوه ) السيد عبد الله خان بهادر سنة ١٩٢٤م . ( Larousse de XXe. Siècle, v. IV, p. 243)

<sup>(</sup>٢) الترجمة اللفظية : وطلبوا منه .

<sup>(</sup>٣) مكذا في الأصل.

فلما ضربوا الغدريني وراج الدرهم الفضى المقوم بستة دراهم غدريفية ، ألزمهم السلطان أداء الخراج بهذا الغدريني ، فلما عز الغدريني حى صار كل درهم منه يعادل درهم أمن الفضة ولم يطلب (١) السلطان الفضة ، وطلب الغدريني ارتفع خراج بخارى دفعة من ماثني ألف درهم إلا قليلا إلى مليون وثمانية وستين ألفا وخمسائة وسبعة وستين (٧٦٥ و ١٠٠٦) درهماً غدريفياً . وقد روى محمد بن جعفر أنه في سنة كان الماثنان والعشرون درهماً من الفضة الحالصة تعادل خسة وثمانين درهماً غدريفياً . ويقول أحمد بن نصر إنه في سنة اثنتين وعشرين (أي عمد من الفضة الحالصة بسبعين درهماً غدريفياً ، والذهب الأحمر (١) كان الماثقال منه بسبعة دراهم ونصف درهم غدريفية .

وقد حكى محمد بن جعفر أن هذا الغدريني ضرب بقصر ماخك (٣) في مدينة بخارى وكانت الفضة في الدرهم الغدريني أكثر من الأخلاط الأخرى ، وقيل إنه كان في كل درهم قدر (٤) من الذهب ، ويوجد في كل عشرة دراهم من نصف درهم إلى أربعة دوانق ونصف دانق (٥) ذهب . وقد ضرب كل من آل سامان والملوك الآخرين بعدهم في بخارى كثيراً من الهشيزات العدلية (٢) ، ولم يذكر ذلك لأنه لم يكن فيه غرابة .

<sup>(</sup> ۱ ) فى نسخة شيفر : بخواست أى طلب ، وفى نسخة مدرس رضوى : نخواست أى لم يطلب ، وهذا ما يتمشى مع السياق فأخذنا به فى الترجمة .

<sup>(</sup> ٢ ) في نسخة شيفر : درشرع ، أي في الشرع . وفي نسخة مدرس رضوى : زر سرخ ، أي اللهب الأحمر وهذا هو الأرجح .

<sup>(</sup>٣) في نسخة دانشكده معقول ومنقول (كلية المعقول والمنقول) بطهران : ماخ .

<sup>(</sup> ٤ ) فى نسخة شيفر : يك چند : أىقدر – وفى نسخة رضوى: يك حبة : أى حبة .والجملة التالية ترجح « قدر » بدون تحديد للوزن بالحبة .

<sup>(</sup> ٥ ) وزن يمادل ثمانى حبات . سدس وحدة كاملة، ويقال« شش دانك » أى ستة دوانق الوحدة الكاملة التي تمادل درهماً واحداً . ودانق أيضاً يمادل لم مثقال .

<sup>(</sup>Desmaisons. Dict. Persan - Français, v. I, p. 863)

<sup>(</sup>٦) جمع پشيز – وهو عملة صغيرة ورقيقة من النحاس الأحسر . ( نفس المرجم) .

## ذكر ابتداء فتح بخارى

روى محمد بن جعفر : أنه حين أرسل معاوية عبيد الله بن زياد إلى خراسان عبر نهر جيحون وبجاء إلى بخارى . وكانت ملكة بخارى سيدة [خاتون ] لأن ابنها و طغشاده ، كان صغيراً . ففتح عبيد الله بن زياد و بيكند ، و و رامتين ، واسترق كثيرين وأخذ أربعة آلاف من رقيق بخاري لنفسه ، وكان هذا في آخر سنة ثلاث وخمسين وأول سنة أربع وخمسين ( ٦٧٢ / ٦٧٣ م) . فلما وصل إلى مدينة بخارى صف الصفوف وأقام المنجنيقات. فأرسلت الخاتون شخصاً إلى الترك وطلبت منهم العون . وأوفدت شخصاً إلى عبيد الله بن زياد وطلبت سبعة أيام مهلة وقالت إنى في طاعتك وأرسلت إليه هدايا كثيرة . فلما لم يصل المدد في هذه الأيام السبعة ، أرسلت إليه الهدايا مرة ثانية وطلبت مدة سبعة أيام أخرى . فوصل عسكر الترك وتجمع آخرون وصار جيش عظيم، وخاضوا معارك كثيرة وهزم الكفار أخيراً وتعقبهم المسلمون وقتلوا كثيرين ، ودخلت الخاتون القلعة وعاد أولئاك العسكر (أى عسكر الترك إلى ولاياتهم ، وأخذوا (أى عسكر المسلمين) سلاحاً وثياباً وأدوات ذهبية وفضية ورقيقاً وواحدة من خنى الخاتون مع جورب . وكان الجورب والخف من الله المرصع بالجواهر . فلما قوموهما بلغا ماثني ألف درهم . وأمر عبيد الله ابن زياد بقطع الأشجار وتخريب الديار وتعرضت المدينة المخطر أيضاً . فأرسلت الحاتون شخصاً وطلبت الأمان ، وتم الصلح على مليون درهم وأرسلت المال وأخذ (أى عبيد الله بن زياد) المال وعاد ومعه تلك الأربعة آلاف من الرقيق. فلما عزل من إمارة خراسان في سنة ست وخمسين ( ٦٧٥ م) وصار سعيد بن عثمان (١) أمير خراسان ، عبر جيحون وجاء إلى بخارى . فأرسلت الحاتون شخصاً وقالت : أنا على ذلك الصلح الذي عقدته مع عبيد الله بن زياد ، وأرسلت بعض ذلك المال .

<sup>(</sup>١) انظر تعليقناعليه ، حاشية ٣ ص ٦٦٥ .

فإذا بعسكر السغد(١) وكش(٢) وتخشب(٣) قد وصلوا ، وكان عددهم ماثة وعشرين ألف رجل؛ فندمت الخاتون على الصلح وما كانت أرسلته . فقال سعيد : أنا عند قولي ، ورد المال وقال : لا صلح لنا. وعندئذ تجمع العسكر ووقفوا وجهاً لوجه واصطفوا ، فألق الله تعالى الرعب في قلوب الكافرين حتى عاد كل عسكر الكفار هؤلاء دون حرب؛ وبقيت الخاتون وحدها؛ فأرسلت مرة أخرى شخصاً وطلبت الصلح وزادت المال وأرسلته جميعاً . فقال سعيد : أنا الآن ذاهب إلى السغد وسمرقند وأنت على طريقي فيجب أخذ رهن منك حتى لا تأخذي على الطريق ولا تضايقيني ، فأعطت الحاتون تمانين شمخصاً من أمراء ودهاقين بخارى رهائن لسعيد . فرجع سعيد عن باب بخارى ومضى لطيته . وقد حكى أن هذه الخاتون كانت تعشق أحد علمان زوجها وكان الناس يقولون إن طغشاده ابنها من ذلك الرجل ، وأنها ألحقت نسب هذا الولد بزوجها وأن هذا الولد ليس من صلب بخار خداة . وقال جماعة من عسكرها نعطى ملكها هذا لابن آخر لخداة ، يكون بلا شك ابن الملك . وعلمت الخاتون بقصدهم هذا وأخذت تدبر لدفعهم عنها ، فلما تم هذا الصلح مع سعيد وطلب منها رهناً احتالت الخاتون وأعطته هؤلاء القوم الذين كانوا قد دبروا هذه الفكرة رهائن ، فتخلصت منهم ومن سعيد كذلك . ويحكى أنه لما عقد سعيد الصلح مع الحاتون قال لها : يجب أن تخرجي السلام على" ، ففعلت الحاتون كذاك وخرجت للسلام عليه ، فقال يجب أن تخرجي للسلام على كبرائي أيضاً ، فخرجت الخاتون للسلام على كل واحد من وجوه عسكره ، وكان عبد الله بن حازم (٤) أحد

<sup>(</sup>١) انظر تمليقنا بصفحة ٥٥ حاشية ٦.

<sup>(</sup> ٢ ) كش ( Kasch ) وتمرف الآن باسم « شهر سبز » أى المدينة الخضراء ، مدينة بالتركستان قرب نخشب . (Desmaisons : v. 3, p. 23) .

<sup>(</sup>٣) نخشب بالفتح ثم السكون وشين معجمة مفتوحة وباء موحدة: مدينة بما وراء النهر وهو اسم ثان لمدينة «نسف» تعرف اليوم باسم «قرش» وهي مسقط رأس علماء كثيرين منهم نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد النسق المتوفى سنة ٣٥٧ه م / ٩٦٧م. صاحب العقائد النسفية ، وأبو البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي من مشاهير الفقهاء المتوفى سنة ٣٧١٠ م ( ١٣١٠ م ) صاحب كتاب الوأى وشرحه الكافى وكذا كنز الدقائق . [ انظر معجم البلدان ج ٨ ص ٣٧٣] .

<sup>(</sup>٤) في نسخة مدرس رضوي خازم بالخاء المعجمة .

وجوه عسكره، فأمر بإيقاد نارعظيمة فى خيمته، وكان واقفاً والجو فى غاية الحرارة ، وكان عبد الله هذا رجلا أحمر ، وقد احمرت عيناه من وهج النار أيضاً ، وكان رأسه من الكبر بحيث كانوا يشبهونه باليغارية (١) ، وكان رجلاً مهيباً فحمل السلاح وسل السيف وجلس ، فلما دنت منه الخاتون فزعت منه ، وفرت مسرعة وهى تقول : بيت —

لقد أحسن الله زينتك أيها الغلام . . جُنبت عين السوء حتى لا تخالطاك (٢) حكاية : ويقول سليان الليثى أيضاً : إنه لماصالح سعيد الخاتون مرض ببخارى فجاءت الخاتون أيضاً لعيادته وكان معها كيس مملوء بالذهب فأدخلت يدها فى الكيس وأخرجت منه شيئين وقالت : إننى أحتفظ لنفسى بواحدة لآكلها إذا مرضت، وأعطيك هذه الأخرى لتأكلها وتطيب، فتعجب سعيد قائلاً : ما هذا الذى تقدمه الخاتون بهذا الإعزاز والإعظام ؟ فلما خرجت الخاتون نظر سعيد ، فكانت تمرة تقادم عهدها ، فأمر قومه فحملوا خسة جمال بالتمر الطازج وحملوه إلى الخاتون، ففتحت الكيس وأخرجت تمريها تلك وقابلها بذلك التمر ، فكان كالتي معها ، فجاءت معتذرة وقالت ليس لدينا كثير من هذا الخنس وقد احتفظت بهاتين التمرتين سنوات طويلة من أجل المرض .

و حكى أن هذه الحاتون كانت امرأة حسناء وجميلة فعشقها سعيد ، ولأهل بخارى فى هذا المعنى أغان كثيرة باللغة البخارية .

رواية : حكى أنه حين جاء سعيد إلى بخارى أتى قم بن العباس رضي الله عنه (٣)

 <sup>(</sup>١) لعلها جمع أو يغور ،والأويغور قبيلة تركية كانت منتشرة في ما وراء اللهر وكانت لهم حضار
 وهم أول من كتب التركية . [ شمس الدين سامى : قاموس الأعلام ] .

<sup>(</sup> ۲ ) خوبت آراست أى غلام ايزد . . . چشم بددو ر چه نياميزود .

<sup>(</sup>٣) قثم بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشى الهاشمى – ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلا كان فى عهد أمير المؤمنين على بن أبى طالب والى مكة ، وبرواية المدينة ، وقصد سمرقند بصحبة سميد بر عثمان بى عفان فى زمن معاوية حيث استشهد ويروى أنه رضى الله عنه كان كثير الشبه بالذى عليه السلا ويعرف ببخارى وفرغانه و بلاد تركستان باسم «شاه زنده» وله مزار بسمرقند يعرف بمزار «شاه زنده» أ: السلطان الحي . [ش . ساى : قاموس الأعلام جه ص ٣٠٠٢] .

توفي رضى الله عنه سنة ٩٥٩ ه ( ٧٧٦ م ) ( الزركل : الأعلام ص ٢٩ ج٦ ) .

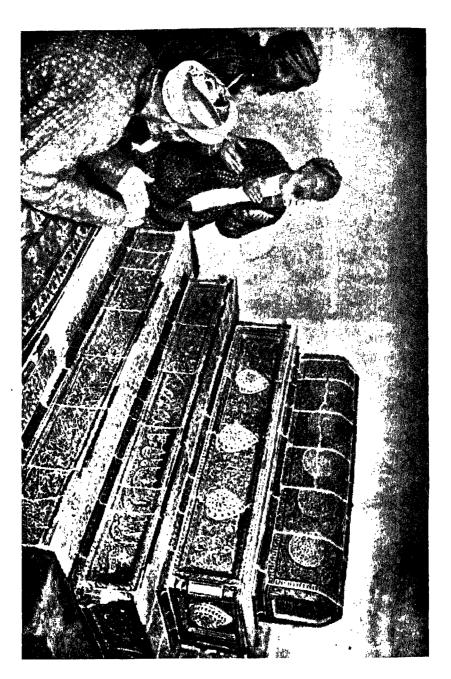

قبرقم بن عباس (شاه زنده) ببخاری



إلى بخارى ، فأكرمه سعيد ، وقال : إننى أعطى كل شخص من هذه الغنيمة سهماً ولك ألف سهم . فقال قثم رضى الله عنه : لا أريد غير سهم كحكم الشريعة ، وبعد ذلك ذهب قثم رضى الله عنه إلى مرو وتوفى هنالك ، وقال بعضهم إنه توفى بسمرةند . والله أعلم .

ولما فرغ سعيد من أمر بخارى ، ذهب إلى سمرقند والسغد وقام بحروب كثيرة ، وكان النصر حليفه ، ولم يكن بسمرقند يومذاك ملك ، وأخذ من سمرقند ثلاثين ألفاً من الرقيق وأموالا طاثلة . فلما وصل إلى بخارى أرسلت الخاتون شخصاً وقالت : ما دمت قد عدت بالسلامة فاعطنا تلك الرهائن . فقال إنى لم آمنك بعد؛ فلتبق الرهائن حتى أعبر جيحون ، فلما عبر جيحون أرسلت إليه ثانياً شخصاً فقال : انتظرى حتى أصل إلى مرو ، فلما وصل إلى مرو قال : انتظرى حتى أصل إلى نيسابور (١) فلما وصل نيسابور قال حتى أصل إلى المدينة . فلما وصل فلما وصل نيسابور قال حتى أصل إلى الكوفة ومن هنالك إلى المدينة . فلما وصل المدينة أمر الغلمان فعملوا السيوف والمناطق عنهم وأخذوا كل ما كان معهم من ثياب ديباج وذهب وفضة جميعاً ، وأعطوهم الأكلمة (٢) عوضاً عنها وشغلوهم بالفلاحة . فضاقوا غاية الضيق وقالوا : أى هوان بتى لدى هذا الرجل لم يعاملنا به ، بالفلاحة . فضاقوا غاية الضيق وقالوا : أى هوان بتى لدى هذا الرجل لم يعاملنا به ، لقد أخذنا أرقاء ، ويكلفنا بالأعمال الشاقة ، وما دمنا سنهلك فى الحوان فلا أقل من لقد أخذنا أرقاء ، ويكلفنا بالأعمال الشاقة ، وما دمنا سنهلك فى الحوان فلا أقل من للقتل كذلك . وكان ذلك فى خلافة يزيد بن معاوية . وصار مسلم بن زياد بن أمير خراسان . وكان ذلك فى خلافة يزيد بن معاوية . وصار مسلم بن زياد بن أبيه (٤) أمير خراسان . وجاء إلى خراسان ومن هناك كوّن جيشاً ووصل إلى بخارى ،

<sup>(</sup>١) لمعرفة موقعها انظر حاشية ه ص ٩٦.

 <sup>(</sup> ۲ ) جمع كليم معرب « كليم galim » الفارسية وهو ذوع من البسط الصوفية الرخيصة. ويتخذ القرويون والرحاة ببلاد خراسان من هذا الكليم ثياباً خشنة تقابل ما يعرف في عامية القرى وأهل الصعيد بالبشت .

<sup>(</sup>٣) سميد بن عثمان بن عفان الأموى القرشى ، توفى نحو سنة ٢٦ ه ( ٢٨٢ م ) وال من الفاتحين نشأ فى المدينة و بعد مقتل أبيه وقد على معاوية فولاه خراسان سنة ٥٦ ه ( ٢٧٥ م . ) ، ففتح سموقند وأصيبت عينه بها وعزل عن خراسان سنة ٥٥ ه ( ٢٧٦ م . )، ولما مات معاوية انصرف إلى المدينة فقتله أعلاج كان قدم بهم من سموقند (خ . الزركل : الأعلام ج٣ ص ١٥١) .

<sup>(</sup> ٤ ) مسلم بن زياد بن أبيه: يقال إن أباه أخ غير شرعى لمماوية بن أبى سفيان وكان من سيوف الدولة الأموية وكبار ولاتها . ويعرف بزياد بن سميه كذلك ، توفى سنة ٣٥ ه ( ٥ ٥ ٣ م . ) .

فرآت الخاتون ذلك الجيش والمعدات وعرفت أن بخارى لا تستطيع مقاومته ، فأرسلت إلى طرخون ملك السغد وقالت : إننى أكون زوجة لك وتكون بخارى بلدك ، ويجب أن تأتى وتكف يد العرب عن هذا الملك ، فجاء طرخون فى مائة وعشرين ألف رجل ، وجاء بيدون أيضاً من التركستان مع عسكر كثير (۱) وكانت الخاتون قد عقدت صلحاً مع مسلم وفتحت الأبواب وأبواب القصر الخارجي أيضاً . فوصل بيدون ونزل على الضفة الأخرى لنهر خرقان (خرقان رود) ، فأخبروا مسلم بأن بيدون وصل ، وأن الخاتون بايعته وأغلقوا أبواب المدينة . فبعث مسلم بن زياد بشخص إلى المهلب وقال : قل له يذهب ويرى هذا العسكر ما مقداره ، وأن يعد ما يلزم للاستطلاع .

فأجاب المهلب (٢): لا يوفد مثلى فى هذه المهمة ، أنا رجل مشهور ، فأرسل شخصاً إذا عاد سالماً يخبرك الخبر اليقين وإذا هلك لا تظهر الهزيمة فى جيشك . فقال مسلم لابد وأن تذهب . فقال المهلب إذا كان ولابد من ذهابى فأرسل معى رجلا من كل لواء ولا تخبر أحداً بذهابى ، ففعل كذلك وأرسل معه ابن عمه ؛ وذهبوا معه ليلا ، فاستطلعوا دون أن يعرف جيش العدو ، فلما طلع النهار أدى مسلم بن زياد صلاة الفجر والتفت إلى الناس وقال : لقد أرسلت المهلب ليلة أمس للاستطلاع ، ففشا الخبر فى العسكر وسمع العرب وقالوا : إنه أرسل المهلب ليصيب من الغنيمة أكثر منا ولو كانت الحرب قائمة لأرسلنا معه ، فأسرع جمع بالركوب ، وذهبوا إثر المهلب حتى ضفة النهر ، فلما أبصرهم المهلب قال : أخطأتم بالركوب ، وذهبوا إثر المهلب حتى ضفة النهر ، فلما أبصرهم المهلب قال : أخطأتم وأحصى المهلب المسلمين فكانوا تسعمائة ، فقال : والله لتندمن على ما فعلتم وأحصى المهلب المسلمين فكانوا تسعمائة ، فقال : والله لتندمن على ما فعلتم وأحصى المهلب المسلمين فكانوا تسعمائة ، فقال : والله لتندمن على ما فعلتم وأحصى المهلب المسلمين فكانوا تسعمائة ، فقال : والله لتندمن على ما فعلتم وأحدى المهلب المسلمين فكانوا تسعمائة ، فقال : والله لتندمن على ما فعلتم وأحدى المهلب المسلمين فكانوا تسعمائة ، فقال : والله لتندمن على ما فعلتم وأحدى المهلب المسلمين فكانوا تسعمائة ، فقال : والله لتندمن على ما فعلتم وأحدى المهلب المسلمين فكانوا تسعمائة ، فقال : والله لتندمن على ما فعلتم وأحدى المهلب المسلمين فكانوا تسعمائة ، فقال : والله لتندمن على ما فعلتم وأحدى المهلب المسلمين فكانوا تسعمائه السلمين فكانوا بسمائه المهلب المسلمين فكانوا بسمائه المهلب المهلب المسلمين فكانوا بسمائه المهلب المسلمين فكانوا بسمائه المهلب المسلمين فكانوا بسمائه المهلب المسلمين فكانوا بسمائه المهلب المهلب والمهلب والمهلب والمهلب والمهلب والمهلب والمهلب والمهلب والمه والمهلب والمهل

<sup>(</sup> ۱ ) في نسخة شيفر : بيامد با اين لشكر ، أي جاء مع هذا العسكر ؛ وفي نسخة مدرس رضوى : بالشكر بسياربيامد : أي جاء بعسكر كثير . وهذه العبارة أنسب لتمشيها مع السياق فأخذنا بها .

<sup>(</sup>٢) أبوسميد المهلب بن أبى صفرة ظالم بن سراق الأزدى العتكى (٧-٣٨ هـ ٢٠٢ - ٧٠ م) أمير ، بطاش، جواد ، قال فيه عبد الله بن الزبير « هذا سيد أهل العراق » ، ولد فى دبا وقدم المدينة مع أميه فى أيام عمر وولى إمارة البصرةلمصعب بن الزبير وفقئت عينه بسموقند . ولاه عبد الملك بن مروان ولاية خراسان فقدمها سنة ٧٩ ه ( ٨٩٨ م ) ومات بها (الزركل : الأعلام ج ٨ ص ٢٦٠) .

وعندثذ اصطفوا ورآهم طلائع عسكر بيدون فأسرع المسلمون بنفخ البوق وركبوا جميعاً في آن واحد واصطفوا ، وحمل عليهم ملك الرك وعجز العرب . فقال المهلب: لقد علمت أن هذا سيحدث، فقالوا وما التدبير ؟ قال : أسرعوا ، فعادوا وأدركهم بيدون وقتل أربعمائة من المسلمين وفر الباقون حتى المعسكر ، وطلع فجر اليوم التالى وعبر بيدون النهر وجاء إلى أمير خُتن (١) حيث كان بينهما نصف فرسخ ، ونشبت المعركة ، فتقدم المهلب واشتدت الحرب وحمل الكفار وأحاطوا به ، فصاح المهلب : أدركونى ! فذُهل مسلم وقال : هذه صبيحة المهلب. وكان عبد الله ابن خودان آنذاك ماثلا أمام مسلم صامتاً ، فقال مسلم: ماذا حدث حتى لا تتكلم ؟ فقال : والله لو لم يخش المهلب الهلاك لما صاح ، فلأركب وأعمل ما على فإذا هلكت فإنى راض ، وكان المهلب يصيح عند كل هزيمة . فقال مسلم : اصبروا ساعة . وفى أثناء هذا طلب مسلم الخوان وأكل ، فقال عبد الله خودان : أى وقت طعام هذا ؟ أشبعك الله ! . . لقد هلكت دون أن تدرى ولم تكن رجل حوب . فقال مسلم وما التدبير الآن ؟ قال : مر الفرسان أن يترجلوا ويذهبوا إلى ساحة الوغا ، ففعلُوا كذلك . وأسرع عبد الله بن خودان إلى المهلب ، فكان المهلب في ورطة شديدة ، فقال انظروا خلفكم ، فلما نظروا رأوا الرجال يأتون لنجدتهم فتشجعوا وأخذوا في الوثوب واشتدوا في الحرب. وقتل بيدون في أثناء ذلك فكبر المسلمون وانهزم الكفار كلية . وكان المسلمون يتعقبونهم ويقتلونهم حتى قضوا عليهم وأخذوا غنائم كثيرة وقسموها في ذلك اليوم . فأصاب كل فارس ألفين وأربعمائة درهم . فأرسلت الحاتون شخصاً وطلبت الصلح فصالحها مسلم وأخذ أموالا عظيمة . فقالت

<sup>(</sup>١) ختن : مدينة قديمة ويشهورة بالمسك والجمال في التركستان الشرقية ، تقع على بعد ٣٠٠ كيلومتر جنوب شرق ياركند على ضفاف نهر ختن من روافد نهر تاريم . جميع أهالها أتراك مسلمون كانت لها أهمية تجارية كبرى في قديم الزمان لوقوعها في طريق تجارى بين الصين ومدن آسيا الغربية وظلت حيناً إمارة مستقلة وحيناً آخر تحت حكم الصين وفي عام ١٢٩٠ه (١٨٧٣ م . ) انضمت إلى أمارة التركستان الشرقية التي حررها من الحكم الصيني أتالق الغازى يعقوب بك ، ثم استولى عليها الصينيون ثانية بعد أن امتولوا على مدينة كاشغر ، و لم تزل تحت حكهم للان كجزء من التركستان الشرقية المعروفة أيضاً بالتركستان السرقية .

الحاتون: إنى أطلب إليك أن تريني عبد الله بن حازم (١) كما هو، فإنى، رأيته مرة وأغمى على ، ويبدو لى أنه ليس بآدمى . فاستدعى مسلم عبد الله بن حازم إلى مضيفته وأراه للخاتون . وكان يرتدى جبة خز زرقاء وعمامة حمراء، فلما رأته الحاتون سجدت وأرسلت إليه الهدايا إعجاباً. وعاد مسلم مظفراً بغنائم كثيرة وذهب الى خراسان .

(١) فى نسخة مدرس رضوى : خازم بالخاء المعجمة .

## ذكر ولاية قتيبة بن مسلم وفتح بخارى وقسمة ما وراء النهر بين العرب والعجم

لا صار قتيبة بن مسلم (١) أمير خراسان من قبل الحجاج (٢) جاء إليها وأخضع خراسان كلها، وتم على يديه فتح طخارستان (٣) وعبر جيحون سنة ثمان وثمانين (٢٠٧م) وعلم أهل بيكند (٤) بذلك فحصنوا المدينة وكانت فى غاية المنعة . وكانوا يسمون بيكند قديماً شارستان (أى المدينة الكبيرة) وسموها « شارستان روئين » أى المدينة الصُه رية لاستحكامها . وخاض قتيبة حروباً عنيفة جداً ، وقد عانى المسلمون العجز مدة خمسين يوماً وعاينوا المشاق وأعملوا الحيلة، وحفر قوم أسفل الجدار والبرج ونفذوا إلى حظيرة للدواب داخل السور وحفروا الجدار وأحدثوا ثغرة ، ولم يكن المسلمون قد وصلوا إلى السور ونفذوا من الثغرة ، فصاح قتيبة بأن كل من ينفذ من الثغرة أعطيه ديته وإذا قتل أعطيها لأولاده ، حتى رغب كل واحد منهم فى الدخول واستولوا على الحصن .

<sup>(</sup>١) قتيبة بن مسلم بن عمرو بن الحسين الباهل – أبوحفص (٤٩ – ٩٩ م / ٢٦٠ – ٢١٥ م) أمير فاتح من مفاخر العرب ، كان أبوه كبير القدر عند يزيد بن معاوية وقد نشأ في الدولة المروانية فولي الري في أيام عبد الملك بن مروان وخراسان في أيام ابنه الوليد، ووثب لغزو ما وراء النهر فتوفل فيها وافتتح كثيراً من المدائن كخوارزم وسجستان وسمرقند وغزا أطراف الصين وضرب عليها الجزية وأذعنت له بلاد ما وراء النهر كلها فاشهرت فتوحاته واستمرت ولايته ثلاث عشرة سنة. وهو عظيم المكانة مرهوب الجانب، ومات الوليد واستخلف سليان بن عبد الملك وكان هذا يكره قتيبة، فأراد قتيبة الاستقلال بما في يده وجاهر بنزع الطاعة واختلف عليه قادة جيشه فقتله وكيم بن حسان التميمي بفرغانة. [الزركلي : الأعلام ج ٢ ص ٢٨]

<sup>(</sup> ۲ ) الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقني( ٤٠ – ٩٥ هـ - ٦٦٠ – ٧١٤ م) وهو أشهر ولاة بني آمية وأشدهم قسوة و بطشاً بمخالفيهم وقد أبل في إخماد الفتن والفتوح بلاء عظيما وبني مدينة واسط .

 <sup>(</sup>٣) طخارستان: بالفتح و بعد الألف راء ثم سين ثم تاء شناة من قوق ويقال طخرستان، وهي
ولاية واسعة كبيرة تشتمل على عدة بلاد وهي من نواحي خراسان وهي طخارستان العليا والسفل. [ياقوت:
معجم البلدان ج ٣ ص ٣١ – ٣٣] – ولاية كبيرة في أعالى جيحون غربى بلخ (ياقوت).

<sup>(</sup>٤) انظر تعليقنا بضفحة ٣٤ حاشية ٢

وطلب أهل بيكند الأمان ، فصالحهم قتيبة على مال أخذه (١) وأمر عليهم ورقاء بن نصر الباهلي وتوجه إلى بخارى .

فلما بلغ خنبون (٢) أخبر وه بأن أهل الحصن تمردوا وقتلوا الأمير . فأمر قتيبة العسكر قائلاً : اذهبوا وانهبوا بيكند فقد أبحت دماءهم وأموالهم . وسبب ذلك أنه كان فى بيكند رجل له بنتان جميلتان ، فانتزعهما ورقاء بن نصر ، فقال هذا الرجل :

إن بيكند مدينة كبيرة فيلم تأخذ ابنى من بين كل أهل المدينة ؟ فلم يجبه ورقاء . فوثب الرجل وطعن ورقاء بسكين في سرّته ولكنها لم تكن قاضية ولم ينقتل . فلما بلغ قتيبة الخبر عاد وقتل من كان في بيكند من أهل الحرب جميعاً واسترق من بنى ، بحيث لم يبتى في بيكند آحد وخربت . وكان أهل بيكند تجاراً وقد ذهب أكثرهم إلى بلاد الصين والجهات الأخرى للتجارة ، ، فلما عادوا بحثوا عن أولادهم ونسائهم وأقربائهم وابتاعوهم من العرب ، وعمر وا بيكند كذلك مرة ثانية . وقد قيل بأنه لم تكن مدينة تهخر بت كلها و بقيت خاوية ثم عمرت سريهاً على يد أهلها أنفسهم الا بيكند .

حكاية : يحكى أنه لما فتح قتيبة بيكند وجد فى معبد الأصنام صهنماً من الفضة يزن أربعة آلاف درهم ، ووجد أوانى (٣) من الفضة ، فجمعها كلها ووزنها فكانت مائة وخمسين ألف مثقال ، ووجد حبتين من اللؤلؤ كل منهما كبيضة الحمام ، فقال قتيبة : من أين أتيتم بهاتين اللؤلؤتين بهذا الحجم الكبير ؟ قالوا : أتى بهما طائران فى منقاريهما، وألقيا بهما فى بيت الأوثان هذا، فجمع قتيبة الطرائف وبعث

<sup>(</sup>١) الترجمة الحرقية : فصمالحهم قتيبة وأخذ مالا .

<sup>(</sup>٢) فى بعض النسخ جيحون (حاشية مدرس رضوى) وخنبون بفتح أوله و بعد النون الساكنة باء موحدة وآخره نون : من قرى بخارى بما وراء النهر بينها و بين بخارى أربعة فراسخ على طريق خراسان . ينسبإليها أبو القاسم واصل بن حمزة بن على بن نصر الصوفى الخنبونى أحد الرحالين في طلب الحديث . ياديت : [ معجم البلدان ج ٣ ص ٤٦٩] .

<sup>(</sup>٣) في الأصل جام وبعناها القدح أو الكأس ويستعمل أهل بخارى هذه الكلمة بمعنى الطبق فترجمناها بآنية لانطباقها على المديين .

بها مع هاتين الحبتين إلى الحجاج، وكتب رسالة بفتح بيكند وذكر قصة هاتين الحبتين من اللؤلؤ في الكتاب ، فكتب الحجاج الجواب قائلا : علم ما ذكرت وساورني العجب من هاتين اللؤلؤتين الكبيرتين وذينك الطائرين اللذين أتيا بهما ، وأعجب من هذا سخاؤك إذ حصلت على مثل هذين الشيئين الفاخرين وبعثت بهما إلينا ، بارك الله عليك (١) ، ثم بقيت بيكند خراباً سنوات طوالا(٢) ، فلما فرغ قتيبة من أمر بيكند ذهب إلى خنبون وشن حروباً واستولى على خنبون وتاراب (٣) وكثير من القرى الصغيرة ، وذهب إلى وردانة وكان هناك ملك اسمه وردان خداة خاض معه حروباً كثيرة . ومات وردان خداة أخيراً واستولى ( أي قتيبة ) على قری کثیرة . وفی وسط قری بخاری فیا بین تاراب وخنبون ورامتین تجمع عسکر كثير وأحاطوا بقتيبة ، وأقبل طرخون ملك السغد بعسكر كثير وخناك خداة بجيش عظم ، ووردان خداة بجيشه ، وقد استأجروا الملك كورمغانون ابن أخت فغفور الصين (٤) وكان قد جاء بأربعين ألف رجل ليناصروه (٥) في حرب قتيبة وتجمعت الحيوش واشتد الأمر على قتيبة وكان قتيبة وأصحابه في حاجة إلى سلاح (١١) ونادى قتيبة بأن لا يبعدوا الطليعة عنهم وأن لا يسرحوا العسكر ، وقد ارتفعت لهذا قيمة السلاح بحيث صار ثمن الرمح خسين درهما والمجن خسين أو ستين درهما والدرع سبعمائة درهم . وقال حيان النبطى لقتيبة : أنا أبحث ذلك بنفسي فأمهاني إلى غد ، فلما أصبح الصباح بعث حيان النبطى بشخص إلى ملك السغد وقال : عندى نصيحة ويتحتم عليك أن نجتمع كلانا في مكان واحد . فقال طرخون : فلیکن ، می نجتمع ؟

<sup>(</sup> ١ ) هكذا في الأصل – وفي القرآن الكريم: وباركنا عليه وعلى إسحق . آية ١١٣ سورة الصافات.

<sup>(</sup>٢) هذا يناقض ما تقدم بشأن سرعة تعمير بيكند .

<sup>(</sup>٣) اسم قرية على بعد ثلاثة فراسخ من بخارى . [ برهان قاطم] .

<sup>( ؛ )</sup> فغفور أو يغهور لقب ملوك الصين مثل قيصر لملوك الروّم وكسرى لماوك الفرس .

<sup>(</sup> ه ) هذه ترجمة العبارة كما وردت في الأصل الفارسي ونصها « تأأورا ياري دهند بجنك قتيبة » والمفهوم من سياق الكلام أنهم استأجروه ليحارب هو في المقلمة ويعينوه بجيوشهم .

<sup>(</sup> ٢ ) نص العبارة الفارمية « بى سلاح » أى بدون سلاح .

فقال حيان : حين ينشغل العسكر بالحرب وتشتد المعركة . ففعلا كذلك ، فلما حمى الوطيس قابل حيان النبطي طرخون وقال: لقد ذهب عناك الملك وأنت لا تدرى ! قال: وكيف؟ فقال: نحن نستطيع أن نبتى هنا ما دام الجو حارًا ، والجو الآن بارد وقد آن لنا أن نرحل، وما دمنا هنا فإن هؤلاء الأتراك يحاربوننا، فإذا ماذهبنا من هنا يحاربونك لأن ولاية السغد مكان جميل ولا مثيل له في الدنيا جمالا، فكيف يتركون لك السغد ليرحلوا إلى التركستان؟ وتبقى في عناء ويأخذون ملكك . فقال طرخون : وما حيلتي ؟ قال : تعقد صاحاً مع قتيبة وتعطيه شيئاً وتظهر للترك بأنه قد وصل لنا جيش عظيم عن طريق كش ونخشب مدداً من الحجاج ، وتقول لهم إنى عائد ليعودوا هم أيضاً ؛ فإذا ما عقدت معنا الصلح وأخذت منا العهد لن نريد بلت سوءا ولن نؤذيك وتخرج أنت من هذا العناء . فقا ل طرخون : لقد أحسنت نصحى ، فلأفعل هكذا ، سأعود الليلة . فلما أقبل الليل بعث طرخون بشخص إلى قتيبة واصطلح وأرسل مالاً قدره ألفا درهم ونفخوا فى البوق وذهبوا ، فقال الدهاقين والأمراء ماذا حدث ؟ فقال : حذار تنبهوا - فقد بعث الحجاج بعسكر عظيم من ناحية كش ونخشب ليأتوا من خلفنا ويحيطوا بنا ، وإنى عائد إلى ولايتي . فبعت كورمغانون التركي بشخص وسأل الحبر فأخبروه بهذه الحالة ، فنفخ هو أيضاً في البوق وعاد ، وكانوا يمبون الولاية ويمضون ، فصرف الله تعالى هذا البلاء عن المسلمين . وقد بتى قتيبة فى شدة أربعة شهور لم تصل فيها أخباره هو وأصحابه إلى الحجاج ، وكان قلب الحجاج مشغولا من هذه الناحية وكانوا في المساجد يتلون القرآن ويقيمون الحمات (١) ويدعونالدعوات، وعاد قتيبة وأصحابه إلى بخارى . وكانت هذه المرة الرابعة التي جاء فيها إلى بخارى وحارب وأخذ الأموال ونهب

وكانت هذه المرة الرابعة التي جاء فيها إلى بخارى وحارب وأخذ الأموال ونهب جانباً من الولايات وقتل بعضاً وأسر بعضاً واسترقهم . فكان يذهب إلى مرو ويعود إلى ولاية بخارى حماها الله تعالى من جميع الآفات والبليات .

<sup>(</sup>۱) أى يقيمون المجالس التي يقرأ فيها القرآن من أوله لآخره ، ويقال المصحف بأكمله في قراذا المصرية « المختمة » ويقرأ الريفيون كذاك القرآن كله في بعض المناسبات ويقال في ذلك إنهم عملوا ختمة أى سهروا ليلة قرأوا فيها القرآن من أوله لآخره ووزعوا الصدقات . وفي التركسنان وأفغانستان وتركية والهند والحجاز يختم المسلمون القرآن في ليالى شهر رمضان وهم يصلون صلاة التراويح وذلك في أيام معدودات ويسمى ذلك « عتم » أيضاً .

# ذكر فتح بخارى وظهور الإسلام فيها

روى محمد بن جعفر: أن زوج الخاتون أم طغشادة قد مات ، وكان ابنها الأمير بخار خداة صغيراً ، وكانت هذه الخاتون تتولى الملك ، وقد مر ذكرها مع عبيد الله بن زياد وسعيد بن عثمان بن عفان رضى الله عنهما ، وفى كل مرة كان عسكر الإسلام يأتى إلى بخارى ويغزو فى الصيف ويعود فى الشتاء ، وكانت هذه الخاتون تحارب كل من يأتى مدة ثم تصالحه .

ولما كان ابنها صغيراً فإن كل واحد من الأهل كان يطمع في هذا الملك ، وكان بخار خداة قد استولى على بخارى بالحرب ، وكان أهل بخارى في كل مرة يسلمون ثم يرتدون حين يعود العرب ، وكان قتيبة قد حملهم على الإسلام ثلاث مرات ثم عادوا فارتدوا وكفروا . وقد حارب قتيبة هذه المرة الرابعة واستولى على المدينة وأظهر الإسلام بعد عناء كبير وغرسه في قلوبهم وشدد عليهم بكافة الطرق . وكانوا يقبلون الإسلام في الظاهر ويعبدون الأصنام في الباطن . فرأى قتيبة من الصواب أن يأمر أهل بخارى بأن يعطوا نصف بيوتهم للعرب ليقيموا معهم ويطلعوا على أحوالهم فيظلوا مسلمين بالضرورة ، فأظهر الإسلام بهذه الطريقة وألزمهم بأحكام الشريعة فيظلوا مسلمين بالضرورة ، فأظهر الإسلام بهذه الطريقة وألزمهم بأحكام الشريعة وبني المساجد وأزال آثار الكفر ورسم المجوسية ، وكان يبذل في ذلك جهداً عظيماً ، ويعاقب كل من قصر في أحكام الشريعة ، وبني المسجد الجامع وأمر الناس بأداء صلاة الجمعة بما في ذلك أهل بخارى فليجعل الله تعالى ثواب هذا الخير ذخيرة آخرته .

## ذكر بناء المسجد الجامع

بنى قتيبة المسجد الجامع داخل حصار (حصن) بخارى فى سنة أربع وتسعين ( ٧١٧ م) ، وكان ذلك الموضع بيت أصنام. فأمر أهل بخارى بأن يجتمعوا هنالك كل يوم جمعة ، فكان يأمر بمناد كل يوم جمعة يقول: بأن كل من يأتى لصلاة الجمعة أعطيه درهمين . وكان أهل بخارى فى أول الإسلام يقرأون القرآن فى الصلاة بالفارسية ، ولم يكونوا يستطيعون تعلم العربية. وحياما كان يحين وقت الركوع كان يقف وراءهم رجل يصبح فيهم « بكنيتا نكينت »(١) وحياما كانوا يريدون السجود .

وقد ذكر محمد بن جعفر فى كتابه : أنه رأى مسجد بخارى الجامع وعليه أبواب ذات صور مكشوطة الوجه وقد ترك باقيها على حاله ، وقال : إنى سألت أستاذى من وضع هذه الأبواب أولا ؟ وكان هناك رجل معمر فقال : سبب ذلك أنه كان يقال قديماً بأنه كان خارج المدينة سبعمائة قصر كان يقيم بها الأغنياء وكانوا أكثر تمرداً وأكثر الناس تخلفاً عن الحضو ر إلى المسجد الجامع ، وكان الفقراء يرغبون فى الحصول على هذين الدرهمين ، ولكن الأغنياء لم يكونوا واغبين . وفى يوم جمعة ذهب المسلمون إلى أبواب تلك القصور ودعوهم إلى صلاة الجمعة وألحوا ، فكانوا (أى الأغنياء) يضربونهم بالحجازة من أسطح القصور ، فدارت الحرب وتغلب المسلمون ، واقتلعوا أبواب قصورهم وجاءوا بها ، وكان كل شخص الحرب وتغلب المسلمون ، واقتلعوا أبواب قصورهم وجاءوا بها ، وكان كل شخص الحرب وتغلب المسلمون ، واقتلعوا أبواب الما اتسع المسجد الجامع استخدموا تلك الأبواب في ذلك الموضع الذى تنزل منه ابن نصر : قد بتى واحد من تلك الأبواب إلى اليوم فى ذلك الموضع الذى تنزل منه ابن نصر : قد بتى واحد من تلك الأبواب إلى اليوم فى ذلك الموضع الذى تنزل منه من السطح إلى باب المسجد الجامع حين تريد الذهاب إلى سراى أمير خواسان ، فترك الباب الأول والباب الثانى من بقية تلك الأبواب ، وأثر الكشط ما يزال ظاهراً من المسجد الذى فى داخل الحصار بناه قتيبة ، وكان الناس يصلون فيه ، عليه . وذلك المسجد الذى فى داخل الحصار بناه قتيبة ، وكان الناس يصلون فيه ،

<sup>(</sup> ۲ ° ۲ ) هاتان العبارتان بلغة أهل بخارى، ومفادهما طلب الركوع والسجود كما يفهم من السياق .

فلما ازداد الإسلام، وكانت رغبة الناس فى الإسلام تزداد كل يوم، لم يتسع لهم ذلك المسجد إلى أن كان زمن الفضل بن يحيى بن خالد البرمكى (۱) حين صار أمير خراسان فى زمن هارون الرشيد ، فتجمع أهل بخارى واتفقوا فيا بينهم وأنشأوا مصرف (۲) الحصار وبنوا بين الحصار والمدينة المسجد الجامع سنة ماثة وأربع وخمسين (۷۷۰ م) وصلوا الجمعة فى مسجد الحصار الجامع . وحين بلى المسجد الجامع تعطل مسجد الحصار الجامع كذلك ، وصار ديواناً للخراج ، ولم يكن لأحد فى عارة المسجد الكبير ما كان للفضل بن يحيى البرمكى من الأثر ، وقد أنفق عليه مالا كثيراً وكان كل بعد ذلك يزيد فيه ، حتى كان زمن الأمير إسماعيل السامانى مرحمه الله ، فاشترى دوراً كثيرة ، وزاد فى المسجد مقدار الثلث . وكان أول من أمر بقناديل فى المساجد فى شهر رمضان هو الفضل بن يحيى البرمكى هذا .

حكاية: روى أنه فى أيام الأمير السعيد نصربن أحمد بن إسماعيل ، حين دخل الناس المسجد الجامع فى يوم جمعة من شهر رمضان انهار عليهم المسجد دفعة وهلك فيه خلق كثير وأقيم العزاء فى جميع المدينة وأخرج بعضهم وما يزال فيهم رمق، وكانوا يموتون بعد فترة. وكان بعض آخر مكسور الأطراف، وهلك خلق كثير فى عامة المدينة بحيث بقيت مدينة بخارى بعد ذلك خالية ثم صمد أهل المدينة وعاونهم كل من أتباع السلطان وقام بهذا العمل أبو . . . (٣) القاضى رحمه الله، حتى تم فى سنة واحدة ، ثم تهدم مرة أخرى فى العام التالى وإنهار كل من جانبى القبلة ولكن لم يكن أناس هنالك ، فأعادوا عمارته . وقد أقام أبو عبيد الله بن

<sup>(</sup>۱) هو أبو العباس الفضل بن يحيى بن خاله البرمكى (۱٤٧هـ ١٩٣ه ه ( ٢٠٧ – ٨٠٨م) أخو هارون الرشيد فى الرضاعة ، قله منصب الوزارة قبل أخيه جعفر البرمكى ثم عين والياً على خراسان بما أن تولى أخوه الوزارة – اشتهر بالعدل والجود فى خراسان وبنى فى مدينة بلخ مسجداً جامعاً مكان بيت النار المسمى بنوبهار . سجنه هارون الرشيد مع والده يحيى بعد أن قتل أخاء جعفرا سنة ١٩٣ه م / ٨٠٨ م ومات فى السجن أثناء التعذيب . (قاموس الأعلام ج ه ص ١٤١٤ – لفات تاريخية وجغرافية ج ه ص ٢٠١٤ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) مكان يتجمع فيه الماء الفائض ( باركين-Barguin).

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل في كلا النسختين .

الجيهانى (١) المنارة من خالص ماله فى مدة خمس سنوات سنة ست وثلثمائة ( ٩١٨ م ) وكان وزير السلطان فى ذلك التاريخ .

وكان هذا المسجد الجامع متصلا بالحصار حتى آخر عهد إبرهيم بن طمغاج خان الذي تولى الملك وكان لطمعاج خان ابن " آخر هو شمس الملك نصر بن إبرهيم (٢) ، فقصد بخارى ثم دعم حصارها . وحارب شمس الملك على باب حصار بخارى ، فكانوا يرمون الحصار بالسهام من فوق منارة المسجد الجامع ، وقاسى أهل الحصار من ذلك . فأمر شمس الملك بقذف النار من الحصار وكان رأس المنارة من الخشب فاحترق وامتدت الحرائق إلى المسجد الجامع فاحترق أيضاً، فلما استولى الملك شمس الملك على الحصار واستتبله ملك بخارى أمر ببناء المسجد الجامع ثانياً وبحفر خندق بين الحصار وبين المسجد، وبنوا رأس المنارة من الآجر ، وأمر بإبعاد المقصورة والدار التي بها المقصورة عن الحصار . وقد قدم كل من الأشراف (٣) والأثرياء المعونة حتى تمت هذه العمارة، وكان حريق المسجد الجامع فى سنة أربعمائة وستين (١٠٦٧ م) وتم بناؤه سنة أربعمائة وواحدة وستين ( ١٠٦٨ م ). ويقول محمد بن أني بكر سمعت من الثقات أن هذه المقصورة والمنبر والمحراب التي في بخارى أمر الملك شمس الملك بنحها في سمرقند وقد نقشت وأحضرت إلى بخارى . وكان المسجد قائماً على هذه الصفة حتى أيام أرسلان خان محمد ابن سلمان فأمر بإبعاد المسجد الجامع عن الحصار حتى لا يحدث خلل كما حدث في زمان شمس الملك .

وقد اشترى أرسلان خان بيوتاً كثيرة فى المدينة وأمر بأن يهدم من المسجد الجامع ما كان قريباً من الحصار ، وبهدم تلك المنارة التى كانت على مقربة من الحصار

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ أبو عبد الله الحياني : حاشية مدرس رضوى طبيم طهران ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) توفي شمس الملُّك سنة ٩٣٤ هـ- ١٠٩٩ م ، انظر حاشية ٢ ص ٤٨ : - -

<sup>(</sup>٣) الأشراف ترجمة «خواجكان جويبارى» باصطلاح أهل بخارى . و لايزال فى بخارى جهاعة يسمون «خواجكان جويبارى» أى الأشراف الجويباريين يصلون أنساجم بالحسين بن على رضى الله عنهما. وكان ملوك وأمراء بخارى يصاهرونهم إلى وقت قريب. وكلمة (خواجه) بالفارسية أيضاً معناها السيد ويلقب بها سادة القوم مثل (خواجه نظام الملك) و (خواجه عبيد الله أحرار) و (خواجه حافظ شيرازى) وغيرهم من أهل العلم والدين والرياسة . وتنطق كلمة (خواجه) الفارسية (خاجه) بدون قطق الواو .

وإقامتها بالمدينة ، فكانت في غاية الفخامة والجمال بحيث لم يكن مثلها في أى مكان . ولما تحت وركبوا رأسها وبتى قليل على تمامها أصابتها عين وانهارت المنارة على المسجد الجامع فانهدم ثلثه وتحطمت جميع الأخشاب المنقوشة والمخروطة ، فأمر أرسلان خان مرة أخرى بإقامة المنارة ، وبالغوا في إحكامها وجعلوا رأسها من الآبجر و بناها كلها من خالص ماله . والمسجد الجامع الذي أمر به أرسلان خان كان في سنة خسمائة وخمس عشرة ( ١٩٢١ م ) . وبالمسجد كله خسة أروقة داخلية ، والرواقان المطلان على المدينة مع المنارة من بناء أرسلان خان وهذا الرواق الأكبر والمقصورة من بناء شمس الملك، وبين هذه رواقان داخليان منذ القدم ، والذي بقرب الحصار من آثار الأمير إسماعيل الساماني رحمه الله . وقد بناه سنة ماثتين بقرب الحصار من آثار الأمير إسماعيل الساماني رحمه الله . وقد بناه سنة ماثتين وتسعين ( ٢٠ ٩ م ) والآخر الذي في ناحية بيت أمير خراسان من بناء الأمير الحميد نوح بن نصر بن إسماعيل الساماني في سنة ثليائة وأربعين من هجرة النبي صلى الله نوح بن نصر بن إسماعيل الساماني في سنة ثليائة وأربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ( ٩٥١ م ) (١) .

<sup>(</sup>١) هذا المسجد الذي وضع أساسه القائد العربي قتيبة بن مسلم سنة ٩٤ ه (٧١٢ م) ومنارته الرائعة التي تم بناؤها بأمر أرسلان خان سنة ١٥ ه ( ١١٢١ م). يعتبران من أهم آثار بخارى الإسلامية. وقد حول ذلك المسجد بعد الثورة البلشفية إلى متحف ومكتبة ووصعت أمامه تماثيل وسميت المكتبة (مكتبة ابن سينا).

#### ذكر مصلي العيد

لما بنى قتيبة بن مسلم المسجد الجامع كان داخل الحصار ، ومن داخل المدينة إلى تلك الأطراف يسمى ريكستان (أى الصحراء) فجعل ذلك الموضع مصلى العيد، وأخرج المسلمين فصلوا العيد (١) وأمر الناس بإخراج السلاح معهم لأن الإسلام كان ما يزال بجديداً ولم يكن المسلمون في مأمن من الكفار ، وقد بتى لليوم سنة بأن كل صاحب سلاح يخرجه معه، ويسمون ذلك الباب باب سراى المهد (٢)، وقد كان هذا معبد خيل أمير بخارى (٣) ، وقد أدوا صلاة العيد في هذا المصلى سنوات طوالا ، ولم يكن يتسع لهم فاشترى الأمير السديد منصور بن نوح بن نصر على طريق «سمتين » بساتين وحدائق نزهة بثمن كبير وأنفق في ذلك أموالا طائلة وجعلها مصلى الهيد وأمر بمنبر ومحراب جمياين وبإقامة مبلغات (١) يكبر عليها المكبرون ليسمع الناس . وكان من مصلى العيد إلى باب حصار بخارى مقدار نصف فرسخ ، كان يمتلى كله بالناس ، وصلوا العيد هنالك سنوات طوالا وكان ذلك في فأمر أوسلان خان ببناء مصلى قرب المدينة حتى لا يتعب الناس ، وإذا قصد المدينة فأمر أوسلان خان ببناء مصلى قرب المدينة حتى لا يتعب الناس ، وإذا قصد المدينة عدو في وقت ما لا يكون الناس غائبين عنها . وكان للملوك حديقة بباب إبرهم تسمى شمس آباد، وكانت قد تخربت فاستعملت الفلاحة وقد أمر خاقان الترك

<sup>(</sup>١) فى نسخة شارل شيفر طبع باريس ١٨٩٢ « نمازكاه عيد كردند» ومعناها أنشأوا مصلى العيد . وفى نسخة مدرس رضوى طبع طهران « نمازعيد كردند» أى صلوا العيد ، وهذا كما يبدو هو الصحيح الذى يتمثى مع السياق .

<sup>(</sup>٢) الكلام غير متصل بما قبله ويبدو أن بمض العبارة سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٣) في الأصل « واين معبد الخيل أمير بخارا بوده است » ويبدر أن في الأصل كلمة سقطت ولعله يقصد أن هذا المبهد صار إصطبلا لخيل أمير بخارى .

<sup>(</sup> ٤ ) جمع مبلغة وهي مكان مرتفع داخل المسجد يكبرعليه المبلغون خلف الإمام لإسماع المصلين .

۸۳

بمنع ذلك كله وضرب عليها أسواراً عالية وأقيم منبر ومحراب من الآجر (١) ومبلغات للمكبرين وذلك سنة خمسهائة وثلاث عشرة من هجرة النبى صلى الله عليه وسلم ( ١١١٩ م) .

<sup>(</sup>۱) بنسخةمدرس رضوی عبارة « خشت قهخته » أی لبن ، ولی نسخة شیفر «خشت پخته»أی آجر.

# ذكر تقسيم مدينة بخارى بين العرب والعجم

يروى محمد بن جعفر عن حاتم الفقيه أنه لما جاء قتيبة إلى بخارى للمرة الرابعة واستولى عليها اصطلح على أن يدفع (أهل بخارى) للخليفة كل سنة ماثتي ألف درهم والأمير خراسان عشرة آلاف درهم ، وأن يعطى للمسلمين نصف الدور والضياع وعلف دواب العرب والحطب وما ينفق . وأن يدفع ذلك من خارج المدينة أيضاً . وكان بالمدينة قصور وبعض الأحياء المتفرقة البعيدة عن بعضها البعض. ولما كان للرستاق والمدينة سبعة أبواب كان يسمى الباب الأول باب السوق ؛ لأنه في تلك الأيام لم يكن في أي باب سوق قريبة من المدينة إلا بهذا الباب ، ونحن نسميه باب العطارين ، ثم قسم قتيبة المدينة ، فمن حيث تدخل من باب العطارين (١) إلى باب نون أعطاه لربيعة ومضر والباقى لأهل البمن ، وحين تدخل المدينة ، فأول محلة على يدك اليسري يقال لها كوى رندان (أى محلة الفُتَّاك) وقد كان خلفها كنيسة المسيحيين ، وهنالك مسجد يقال له مسجد بني حنظلة وحين تدخل من باب المدينة يكون على يدك اليمني محلة يقال لها محلة الوزير ابن أيوب بن حسان، وتسمى تلك المحلة أيضاً كوي كاخ ( أي محلة القصر ) ، وهذا الوزير بن أيوب كان قائداً من قواد قتيبة ، وكان أبوه أيوب أميراً لبخارى ، وهو أول من صار في الإسلام أميراً لبمخارى من قبل قتيبة بن مسلم . وكان أمراء بخارى دائماً يقيمون في محلة القصر هذه ، وكانت هنالك سراى على حدة لأجل أمراء بخارى . وكان هناك دهقان يقال له « خينة » $^{(1)}$ ولما أسلم صار اسمه أحمد . وكانت محلة القصر كلها ملكاً له وكان

<sup>(</sup> ۱ ) نص العبارة فىنسخة مدرس رضوى « از آنجاكه از در عطاران اندر آبي تابدر حصار وازآ نجاتا بدر نون مر ربيعة ومضررا دادهبود » وترجمتها : فن حيث تدخل من باب العطارين ( إلى باب الحصار ومن هنالك) إلى باب نون كان قد أعطاه لربيعة ومضر .

<sup>(</sup> ٢ ) أشار مدرس رضوى في حاشيته إلى أن اسمه في بعض النسخ كدرخينه .

فى هذه المحلة قصر لهذا الدهقان يقيم فيه أمراء بخارى دائماً ، وقد خرج هذا القصر من بعده من يد صاحبه .

وفي سنة مائة وخسين ( ٧٦٧ م ) أقام ورثة هذا الدهقان المسمى « كدره خينه » دعوى أمام أبي جعفر الدوانتي الذي كان خليفة (١) وأخرجوا القبالة ، وكان حده الأول سور المدينة المتصل بسقيفة البقالين (چوبه بقالان) ، وحده الثاني سور المدينة المتصل بسوق الفستقيين (٢) ، والحد الثالث طريق مستقيم يؤدى من باب نون إلى وسط المدينة ، ومن باب العطارين إلى باب نون جملة محلة واحدة وهي ربع المدينة وقد ذكروها في هذه القبالة ، والألف دكان التي في سوق بخاري (٣) والحمس والسبعون قرية الحاصة بنهر بخارى وفراويز العليا التي أحدثت في زمن الإسلام هذه كلها أقاموا بها دعوى أمام الحليفة وعرضوا القبالات وشهد الشهود ، وأمر الحليفة بقيدها بالمدفاتر وإحضارها إلى بخارى وقد استردوها جميعاً. ثم إن أبناءهم بعد ذلك باعوها بالدفاتر وإحضارها إلى بخارى وقد استردوها جميعاً. ثم إن أبناءهم بعد ذلك باعوها قطعة قطعة لكل شخص حتى تفرقت بأيدى الناس . وحين تعبر باب العطارين يأتى باب بني سعد ومسجد بني سعد، وكان حسن بن علاء السغدى رجلا عظيا، وكان له قصر في المدينة في غاية العظمة لم يكن مثله لأى ملك . وقد بني محلة علاء بباب علاء وهو الذي بني هذه الحظيرة . وقد غلت له هذه الحظيرة في كل شهر ألفاً علاء وهو الذي بني هذه الحظيرة . وقد غلت له هذه الحظيرة في كل شهر ألفاً ومائتي دينار ، وكان له في المدينة مستغلات .

حكاية: فى زمن حسن بن طاهر الذى كان أمير خراسان كان له وزير اسمه حفص بن هاشم، طمع فى أن يشترى هذه الأملاك منهم، ولم يبيعوها له فحبسهم لهذا السبب وأنزل بهم عقوبات كثيرة . وكان يستدعيهم إليه كل أسبوع مرة ويساومهم وعندما يأبون البيع يعيدهم إلى السجن ويأمر بالمزيد فى عقوبتهم حتى مضى على ذلك خمس عشرة سنة، قاسوا فيها العقوبة والعناء ولم يبيعوا أملاكهم، وذات يوم استدعاهم حفص بن هاشم وقال : لقد انقضى عهد طويل وأنتم فى

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل . أي كان أميراً من قبل الوالي .

<sup>(</sup>٢) المشتغلون بتجهيز الفستق (پسته شكنان).

<sup>(</sup> ٣ ) فی نسخهٔ مدرس رضوی : « فی بخاری » .

العقوبة ، فماذا تلقون في النهاية ؟

فقال حسن بن علاء: نلقى واحدة من ثلاث: إما أن تموت أنت أو يموت سيدك أو نموت نحن ! فأمر حفص يوم ذاك بالتشديد فى السجن والعقوبة ، ولم يمض على هذا الكلام شهر حتى مات أمير خراسان وقامت فتنة وحطموا السجن وفر حفص بن هاشم وبهبوا داره وبقى حفص متوارياً حتى مات وعاد حسن بن علاء مع إخوته إلى بخارى .

غإذا عبرت باب بنى سعد فهناك باب بنى أسد وكان هذا الباب يسمى ف الحاهلية ( در منهره ) أى باب الحرزة ، وإذا خرجت من ذلك الباب ونزلت إلى النهاية فهناك سراى أمير خراسان وباب آخر يسمى ( دركبريه ) أى باب المجوس لأنه إذا خرجت من الباب يكون الحصار أمامك (۱) وقد تخربت هذه المحلة اليوم ويسمون تلك المحلة « فغسادره » وقد صارت الآن مدافن . وكانت بيوت العرب في الأغلب بذلك الباب وهو أقوى الأبواب وله حزام كبير طوله ستون قدماً ، وتحت ذلك الحزام بيوت كثيرة ، وقد بنى هذه العمارة أمير اسمه « سوناس تكين (۱) » وقبره في هذا الموضع أيضاً . ويوجد باب آخر يسمى « باب حقره » وكان السيد الإمام أبو حفص الكبير البخارى (۳) رحمة الله عليه يقيم بتلك المحلة ، وقد ربحل من بخارى إلى بغداد وتلمذ للإمام محمد بن حسين الشيباني (١٤) رحمه الله ، ولم يكن

<sup>(</sup>١) لمله يريد أنهذا الحصن كان للمجوس قبل الإسلام لأن أهل بخارى كانوا مجوساً ووثنيين كما مر بنا .

<sup>(</sup>۲) بنسخة مدرس رضوی : سوناش تكين .

<sup>(</sup>٣) الإمام أبوحفص الكبير من مشاهير فقهاء بخارى من تلاميذ الإمام محمد الشيبانى وقد شهد له بأنه كان أقدر تلاميذه، وكان معاصراً للإمام محمد بن إسماعيل البخارى، وابنه أيضاً من المشاهير ويعرف بأبي حفص الصغير .

ولد الإمام أبو حفص سنة ١٥٠ ه / ٧٩٧ م / وتوفى ببخارى ، سنة ٢٢٧ ه / ٨٤١ م (قاموس الأعلام ج ١ ص ٧١٠) .

<sup>(</sup>٤) فى نسخة حسن وهو الصحيح – وهو الإمام محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانى بالولاء الفقيه الحننى (١٣٧ – ١٨٩ ه / ١٤٩ – ١٠٥ م) صاحب كتاب الآثار، والجامع الصفير فى الفروع وكتاب الحج وموطأ (الإمام محمد بن الحسن الشيبانى) (سركيس : معجم المطبوعات العربية والمعربة ص ١١٦٣).

أحد مثله فى الولاية وهو من جملة متأخرى بخارى وكان زاهدا وعالماً أيضاً وقد صارت بخارى بسببه قبة الإسلام (١) . والسبب هو أن أهل بخارى تعلموا وفشا فيها العلم وصاروا أثمة وعلماء محترمين وكان هو السبب . وقد بلغ ابنه أبو عبد الله من العلم بحيث إنه حين كانت القافلة تعود من الحج ، كان علماؤها يجيئون إلى الإمام أبى حفص ويسألونه فكان يقول لهم: إنكم آتون من العراق فلم تسألوا علماء العراق ؟ فكان أحدهم يقول : لقد ناظرت علماء العراق فى هذه المسألة فلم يستطيعوا الجواب وقالوا لى : حين تصل إلى بخارى سل السيد الإمام أبا حفص البخارى أو أحد أبنائه عنها ، وعندئذ كان (أى الإمام أبو حفص) يجيب عن هذه المسألة بالجواب عنها ، وكان السيد أبو حفص يختم القرآن مرتين كل يوم وليلة مع أنه كان يعلم الناس العلم . ولما ضعف وهرم كان يختم القرآن مرة ، ولما ازداد ضعفاً كان يقرأ نصف القرآن حتى رحل عن الدنيا — تغمده الله بالرحمة والرضوان .

حكاية : حكى أن يحيى بن نصر قال : كنت عند السيد أبى حفص وكان قد صلى الفجر وجلس ووجهه إلى القبلة وهو يقرأ شيئاً ، فلما طلعت الشمس فنظر ، لم يكن القوم قد حضروا ليعلمهم ، فنهض وصلى أربع ركعات قرأ فيها سورة البقرة وآل عمران وسورة النساء وسورة المائدة ولما سلم لم يكن القوم قد حضروا بعد ، فنهض وصلى اثنتى عشرة ركعة وقرأ حتى سورة الرعد .

وقد روى محمد بن طالوت الهمدانى عن الفضل الخطاب أنه كان فى بخارى أمير اسمه محمد بن طالوت ، قال يوماً لوزيره «خشويه » يجب أن نذهب لزيارة السيد أبى حفص وندركه ، وكان خشويه هذا من عظماء بخارى ومحتشها(۲) فقال خشويه: لا ينبغى لك أن تذهب إليه، إذ حيباً تذهب إليه لاتستطيع الكلام أمامه لهيبته ، فقال لابد أن أذهب . فذهب مع الوزير إلى السيد أبى حفص وكان يصلى فى المسجد ، فلما سلم بعد صلاة الظهر دخل الوزير وقال لقد جاء الأمير فهل تأذن له بالدخول ؟ فقال : نعم . وكان جالساً ووجهه إلى القبلة ، ودخل الأمير وسلم

<sup>(</sup>١) كانت بخارى تلقب بقبة الإسلام .

<sup>(</sup> ٢ ) معناها هنا رجل ذو مركز اجتماعي ومازلة كبيرة في قومه .

وجلس، ولم يستطع أن يتكلم قط. فقال السيد رحمة الله عليه: ما حاجتك ؟ فلم يستطع الكلام برغم ما بذل من جهد ليتكلم. فلما رأى خشويه الأمير (١) قال له: كيف وجدت السيد أبا حفص ؟ قال: كما قلت، بقيت متحيراً، ذهبت إلى الحليفة مراراً وتحدثت إليه ولم تمنعني مهابة الحليفة من الكلام وهنا لم أستطع الكلام فيبته (٢).

روى عن محمدبن سلام البيكندى، وكان زاهداً عالماً، أنه قال: رأيت فى المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببخارى فى سوق خرقان — ومن أول كوى مغان (محلة الحجوس) إلى كوى دهقانان (محلة الدهاقين) كان يسمى قديماً سوق خرقان. قال: رأيت الرسول مقتعداً نفس الناقة التى جاء ذكرها فى الحديث، وعلى رأسه عرة بيضاء وقد وقف أمامه جمع غفير يهللون بمجئء الرسول عليه السلام، ويقولون أين نُنزل الرسول صلوات الله عليه، وعندئذ أنزلوه بمنزل السيد الإمام أبى حفص رحمة الله عليه، ورأيت السيد أبا حفص جالساً أمام الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ كتاباً. وأقام الرسول عليه السلام مدة ثلاثة أيام بمنزل السيد أبى حفص وهو يقرأ الكتاب والرسول عليه السلام يسمع ، ولم يرده قط فى هذه الأيام الثلاثة واستصوب كل ما قرأه.

ولم تبق دار السيد أبي حفص رحمة الله عليه اليوم، لأن الناس بنوا هنالك، ولكن بقيت آثارها والصومعة أيضاً باقية فى تلك الدار وهى مستجاب الدعوة (٣) وكانت وفاته سنة سبع عشرة وماثتين ( ٨٢٢ م)، وتربته فى الباب الجديد ( دروازه ُنو) معروفة وهى مكان الدعاء المستجاب. ويسمى ذلك التل تل السيد الإمام أبي حفص، وهنالك مساجد وصوامع وبها مجاورون على الدوام والناس يتبركون بتلك التربة،

<sup>(</sup>۱) العبارة في المن الفارسي نصها: چون أمير خشو يه را ديد » وبعناها : فلما رأى الأمير خشويه - وهذا خطأ واضح نبه إليه مدرس رضوي في الحاشية حيث قال: وفي نسخة «چون خشو يه أمير را ديد » ومعناها : فلما رأى خشويه الأمير ، وهذا أنسب .

<sup>(</sup>٢) أي لهيبة أبي حفص . 🦳

<sup>(</sup>٣) أي المكان الذي تستجاب فيه الدعوة .

ويسمون ذلك الموضع باب حَهْرَه (۱) (أى باب طريق الحق) لأن الناس كانوا يحملون الفتاوى هنالك إلى السيد أبي حفص رحمة الله عليه ، وقد سموا الفتوى الحق ولهذا سموه « حقره » أى طريق الحق . ويسمون الباب السابع « درنو » أى الباب الحديد ، بمعنى أنه آخر أبواب المدينة . وحين تدخل هذا الباب يكون مسجد القرشيين ، على يدك اليمنى ، وهو بقرب دار السيد أبي حفص . ويسمونه مسجد القرشيين ، لأن مقاتل بن سليان القرشى أقام هنالك ، ومقاتل هذا هو مولى حيان وكان حيان مولى طلحة بن هُبيرة الشيبانى . وكان حيان هذا ربجلا عظيا وذا قدر ، وقد ذهب إلى خراسان وعقد صلحاً بين قتيبة وطرخون ملك السغد فى وقت كان الكفار قد أحاطوا بقتيبة على باب بخارى ، ثم إن حيان هذا نفسه بعث بعسكر إلى فرغانة فقتلوا قتيبة ، ويسمون حوض حيان باسمه . وتربة قتيبة معروفة فى فرغانة فى ناحية رباط سرهنك (١) (أى رباط القائد) حيث يرقد فى قرية تسمى كاخ (أى القصر) ويذهبون إلى هنالك دائماً من الولايات للزيارة . وكان عمره خسا وخسين سنة حين استشهد ، رضى الله عنه (٣) .

<sup>(</sup>١) . « حقره » مخفف « حق راه » أي طريق الحق .

<sup>(</sup> ٢ ) هذه الكاف الفارسية « ك » تنطق مثل الجيم العامية في لهجة أهل القاهرة .

<sup>(</sup>٣) استشهد قتيبة بن مسلم الباهلي سنة ٩٦ هـ ٧١٥ م . - انظر تعليقنا بحاشية ١ ص ٩٩ .

لما صار أسد بن عبد الله القشيرى (١) أمير خراسان جاء إلى خراسان وبتى هنالك حتى رحل عن الدنيا في سنة مائة وست وستين ( ٧٨٧ م) .

وحكوا أنه كان رجلا صالحاً كريماً، وكان يتطلع إلى مواساة الأسرات الكبيرة القديمة ويحسن رعاية الأصلاء سواء من العرب أو من العجم .

ولما فر" سامان خداة جدهم (أى جد آل سامان) من بلخ (٢) وجاء إليه (أى إلى أسد القشيرى) في مرو، أكرمه وحماه وقهر أعداءه وأعاد إليه بلخ وآمن سامان خداة على يديه .

ويسمى سامان خداة لأنه بني قرية وأسماها سامان (٣) فدعوه بذلك الاسم ،

<sup>(</sup>١) فى جميع النسخ القشيرى وهذا خطأ بالتأكيد لأن أسد بن عبد الله هذا أخو خالد بن عبد الله ابن عبد الله وزيد بن أسد بن كرز البجل القسرى من أمراء بنى أمية المعروفين وكان من خطباء ذلك العسر، وقد ذكرت ترجمة حياته فى كثير من كتب التاريخ والتراجم، وذكر وضبط فى كل مكان القسرى ولا موضع الشك والتردد فى ذلك . وتولى خالد بعد إمارة الحجاز إمارة العراقين من قبل هشام بن عبد الملك وجعل أخاء أسدا خليفته فى خراسان . و بعد أن عزل كلاهما بعد مدة تولى أسد بن عبد الله إمارة خراسان مرة أخرى سنة مائة وست وسين (٧٣٧م) - بناء على هذا يكون تاريخ مائة وست وسين اللى ذكر فى النص غلطاً وصحيحه مائة وعشرون . [حاشية مدرس وضوى ص ٩٩ ، ٢٠٠] .

<sup>(</sup>٢) بلخ ( Balkh): من أقدم مدن آسيا في شال أفغانستان على بعد حوالي عشرة فراسخ جنوب بهر جيحون ( Cxus) ، عرفت لدى اليونان باسم باكتره ( باختر ) عاصمة إقليم باكتريا ( Bactriane ) واسمها القديم زرياسپ أو زراسپ ولقبت في الإسلام بأم البلاد و ( شهر إبرهيم ) أى مدينة إبرهيم . وتعتبر بلخ من أهم المقاطق الأثرية في أفغانستان وفيها مآذن و واجهات وأروقة المبانى الأثرية التي كانت تضمها هذه المدينة التاريخية ، ومها مهنى « نوبهار » الشهير الذي بدني قبل الميلاد ومبنى « باباقو » و « خواجه پارسا » وكذلك « أطلال عكاشة » التي تقع على مقربة من الباب الغربي لمدينة بلخ .

<sup>(</sup>٣) سامان : آخره نون ، قال الحازى سامان من محال إصبيان ينسب إليها أبو العباس أحمد بن على السامانى الصحاف . وقال أبو عبد الله محمد بن أحمد البناء البشارى: ،مامان قرية بنواحى سمرقند إليها بنسب ملوك بنى سامان بما و راء النهر و يزعمون أنهم من ولد بهرام جور ، ويؤيده أنهم يقولون :سامان خداة ابن جمايان محمد بن بهرام جور ، واختلفوا في لفظ جبا على عدة أقوال فالسمعاني ضبطه جُها

كما يدعى أمير بخارى بخار خداة . ولما رزق سامان خداة بغلام أسماه أسداً لمحبته إياه، وأسد هذا هو جد الأمير الماضي (١) إسماعيل الساماني رحمة الله عليه . وإسماعيل بن أسد بنسامان خداة . وكان سامان خداة من أبناء الملك بهرام چوبين (تشوبين )(٢) ومن ثم أخذ بلاط السامانيين يزداد رفعة كل يوم حتى بلغ ما بلغ . ويقول أحمد بن محمد بن نصر إن محمداً بن جعفر قد روى في كتابه عن محمد ابن صالح الليثي وأبي الحسن الميداني أنه في أيام أسد بن عبد الله القشيري خرج رجل ودعا أهل بخارى إلى الإيمان ، وكان أهل بخارى فى الأغلب أهل ذمة ويدفعون الجزية ، فأجابه قوم وأسلموا ، وكان طغشادة ملك بخارى ، فغضب لأنه كان في السركافراً فكتب إلى أمير خراسان أسد بن عبد الله كتاباً يقول فيه إنه ظهر ببخارى رجل يثير علينا الولاية وجعل قوماً يخرجون علينا ، ويقولون إننا أسلمنا وهم كاذبون، أسلموا بلسانهم وهم مشغولون بأمرهم ذاك ( أى الكفر ) فى سرهم ، ويثيرونُ الولاية والملك بهذه الحجة ولا يؤدون الحراج (٣) ، ولهذا كتب أسد بن عبد الله إلى عامله شريك بن حريث وأمره بأن يقبض على هؤلاء القوم ويسلمهم لملك بخارى ليفعل بهم ما يشاء ، وروى أن هؤلاء القوم كانوا فى المسجد يقولون جميعاً بصوت عال : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، ويصيحون : وامحمدا ووا أحمدا، وكان بخار خداة (طغشادة) يضرب أعناقهم ولم يكن أحد

<sup>=</sup> بضم أوله والباء الموحدة، وضبطه المستغفرى بالفتح وقال يروى بالتاء ويروى بالحاء ويروى بالحاء كذا قالوا. . . وقال الفرغانى فى تاريحه حدثى أبوالمباس محمد بن الحسن بن المباس البخارى أن أصلهم من سامان وهى قرية من قرى بلخ من البهارية، ويمكن الجمع بين القولين لأن سامان خداة معناه المالك سامان، لأن خداة بالفارسية الملك فيكون أرادوا ذلك . ثم غلب عليهم هذا الاسم وذلك كقولم شاه أرمن سامان، لأن خداة بالفارسية الملك فيكون أرادوا ذلك . ثم غلب عليهم هذا الاسم وذلك كقولم شاه أرمن الملك الأرمن وخوارزم شاه لصاحب خوارزم ، ويقولون لرؤساء القرى ده خدا لأن (ده) اسم القرية (خدا) مالك، كأنه قال مالك القرية أو رب القرية . (ياقوت : معجم البلدان ، طبع القاهرة سنة (خدا) مالك، كأنه قال مالك القرية أو رب القرية . (ياقوت : معجم البلدان ، طبع القاهرة سنة

<sup>(</sup>۱) فی نسخهٔ « رضی » هکذا فی حاشیهٔ مدرس رضوی ص ۷۰ .

<sup>(</sup> ۲ ) بهرام چوبین ( تشوبین ) کان قائد کسری أبر و یز وقد ثار هذا القائد علی کسری ففر کسری لل الروم واستمان بهم علی استمادة ملکه وتمکن کسری من قتل بهرام الثاثر علیه .

<sup>(</sup>٣) الترجمة الحرفية : ويكسرون الحراج .

يجرؤ على الكلام فيشفع لهم ، حتى ضرب أعناق أربعمائة شخص وصلبهم واسترق الباقين باسم أسد بن عبد الله وأرسلهم إليه بخراسان . ولم يرتد أحد قط من هؤلاء القوم عن الإسلام ، وبتى من بتى منهم على الإسلام ، ولم يش أسد بن عبد الله هؤلاء القوم عن الإسلام . ولما مات طغشادة بخار خداة عاد هؤلاء القوم إلى بخارى . « والله أعلم » .

## ذكر نصر بن سيار ومقتل طغشادة

مات أسد بن عبدالله في نفس سنة مائة وست وستين (٢٧٨م) (١) وبجعل هشام بن عبد الملك بن مروان (٢) نصراً بن سيار (٣) أميراً لخراسان وأرسل إليه منشوراً فلما جاء إلى ما وراء النهر وحارب الأتراك وفتح فرغانة وشمتهم عاد إلى سمرقمد، فلما بلغها ذهب إليه طغشادة بخار خداة، وأكرمه نصر واحترمه لأنه كان خطب إليه ابنته . وكان طغشادة قد أعطاه ضياع خنبون العليا (٤) التي تسمى «كاريك علويان » ولما جاء طغشادة إلى نصر بن سيار كان نصر بن سيار جالساً على باب داره وذلك في شهر رمضان وقت غروب الشمس ، وبيها كان نصر بن سيار يتحدث مع بخار خداة بجاء دهقانان من بخارئ كلاهما من أقارب بخار خداة، وقد أسلما على يد نصر بن سيار ، وكانا من أبناء العظماء فتظلما كلاهما لدى نصر بن سيار من بخار خداة وقالا لقد غصبنا بخار خداة قرانا ، وكان واصل بن عرو أمير بخارى حاضراً هناك فطلبا الانتصاف منه أيضاً وقالا بأن كلا هذين قد اتحدا ويأخذان أملاك الناس ، وكان طغشادة يتحدث همساً فظنا أن طغشادة يطلب من نصر بن سيار أن يقتلهما ، فعزما (على أمر) وقالا لبعضهما البعض : ما دام نصر بن سيار أن يقتلهما ، فعزما (على أمر) وقالا لبعضهما البعض : ما دام بخار خداة سيقتلنا فلا أقل من أن نشني أنفسنا (٥) وقال طغشادة لنصر بن سيار أن يقتلهما ، فعزما (على أمر) وقالا لبعضهما البعض : ما دام بخار خداة سيقتلنا فلا أقل من أن نشني أنفسنا (٥) وقالا لغشادة لنصر بن سيار أن يقتلهما ، فعزما (على أنه نشني أنفسانه وقال طغشادة لنصر بن سيار أن يقتلهما ، فعزما (على أنه الله في وقالا لغشادة لنصر بن سيار أن يقتلهما ، فعزما (على أنه بن وقالا لغشادة لنصر بن سيار أن يقتلهما ، فعزما (على أنه بن وقالا لهم وقاله للهم وقاله للهم وقاله وقاله للهم وقاله للهم وقاله و

<sup>(</sup>۱) فی هذا التاریخ سهو أیضاً، وموت أسد بن عبد الله و إمارة نصر بن سیار كما سبق ذكره حدثاً فی سنة ماقة وعشرین ( ۷۳۷ م . ) . [ حاشیة مدرس رضوی ص ۷۱] .

<sup>(</sup>٢) الخليفة هشام بن عبد الملك بن مروان (٧١ – ١٢٥ / ١٩٠ – ٧٤٣ م) .

<sup>(</sup>۳) وهو نصر بن سيار بن رافع بنحرىبن ربيعة الكنانى(۴۱ – ۱۳۱ ه / ۲۹۲ – ۷۶۸ م) شيخ مضر بخراسان ووالى بلخ ثم أمير خراسان بعد وفاة أسد بن عبد الله القسرى سنة ۱۲۰ ه ( ۷۳۷ م) مات بساوة سنة ۱۳۱ ه ( ۷۶۸ م) وهو ينتظر النجدة من بنى مروان .

<sup>(</sup>٤) انظر تعليقناعليه بحاشية ٢ ص ٧٠.

<sup>(</sup>٥) الترجمة الحرفية «نطيب قلوبنا» والحملة تفيد الانتقام فوضعنا ما يفيد ذلك بالعربية. يقول جرير :

ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا بما تجـــد

بأن هذين اللذين آمنا على يديك أيها الأمير ، لِم َ يضعان الخناجر في وسطيهما ؟ فقال لهما نصر بن سيار: لِم تضعان هذه الخناجر في وسطيكما ؟ فقالا بيننا وبين بخار خداة عداوة ولا نأمن على أنفسنا منه . فأمر نصر بن سيار هارون بن سياوش بحل الخناجر عن وسطيهما وتجهم لهما الأمير ، فابتعد ذانك الدهقا نان ودبرا قتلهما . وبهض نصر بن سيار للصلاة وأقامها وأم ( المصلين ) وأدى الصلاة . وكان بخار خداة جالساً على كرسي ولم يصل لأنه كان ما يزال كافراً في سريرته . فلما فرغ نصر بن سيار من الصلاة دخل البيت ودعا طغشادة فزلقت قدم طغشادة على باب الدار ووقع فجرى أحد ذينك الدهقانين وطعن بخار خداة بسكين في بطنه ومزقها، ولحق الآخر بواصل وكان ما يزال في الصلاة فضربه في بطنه بحربة، فلما بصر به واصل أسرع بضربه بالسيف ورمى رأس ذلك الدهقان ومات كلاهما في آن واحد، وأمر نصر بن سيار بقتل ذلك الذي طعن بخار خداة بالسكين وحملوا بخار خداة في الحال إلى داخل البيت، وأجلسه نصر بن سيار على وسادته واستدعى « قريحة » الطبيب وأمره بمعالجته – وكان بخار خداة يوصى ومات بعد ساعة، فدخل غلمانه ونزعوا عنه لحمه وحملوا عظامه إلى بخارى. وكان ملكاً مدة اثنتن وثلاثين سنة . وصلى نصر بن سيار على واصل بن عمرو ودفنه في بيته ، وأقام ابن (١) طغشادة بخار خداة لبعخاري ونصب خالد بن جنيد أميراً على بخاري . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) فی نسختی شیفر ومدرس رضوی « بشر ». وأشار مدرس رضوی فی حاشیة ص ۷۳ بأنه فی نسخة د « پسر» أی « این » وهذا أصوب . لأن بشرا اسم عربی ولم یكن مستعملا ببخاری وقتئذ .

### ذكر شريك بن الشيخ المهرى

كان رجل من العرب قد أقام ببخارى وكان رجلا مبارزاً شيعياً ، يدعو الناس إلى خلافة أبناء أمير المؤمنين على رضى الله عنه ويقول : لقد تخلصنا الآن من عناء الموانيين ، فلا حاجة بنا إلى عناء آل العباس ، ويجب أن يكون أبناء النبي خلفاءه ، فاجتمع عليه خلق كثيرون ، وكان أمير بخارى عبد الجبار بن شعيب ، وقد بايعه وبايعه كذلك أمير خوارزم (١) عبد الملك بن هرئمة ، وأمير برزم (١) خلد بن الحسين ، واتفقوا وقبلوا نشر هذه الدعوة وحرب كل من يواجههم ، فبلغ هذا الخبر أبا مسلم (٣) ، فبعث زياداً بن صالح إلى بخارى في عشرة آلاف رجل وأمره قائلاً أبا مسلم (٣) ، فبعث زياداً بن صالح إلى بخارى في عشرة آلاف رجل وأمره قائلاً إذا وصلت إلى نهر آموى (جيحون) فتلبث وابعث الجواسيس ليخبروك بأحوال شريك الخارجي ، ولتذهب بحيطة إلى بحارى . وخرج أبو مسلم رحمه الله من مرو وعسكر على مرحله من كل جانب ، وقال لزياد بن صالح أنا هنالك فإذا احتجت إلى عسكر فاخبرني لأبعثه إليك . فجاء زياد إلى بخارى وعسكر ، وعسكر شريك بن الشيخ بعسكر عظيم على باب فجارى وحالفه جميع أهل بخارى على حرب أبى مسلم (٥) وقاتلوا مدة سبعة وثلاثين فجارى وحالفه جميع أهل بخارى على حرب أبى مسلم (٥) وقاتلوا مدة سبعة وثلاثين يوماً ، ولم يكن يوم قط إلا وكان الظفر لهذا الشيخ ، وكان يُحقل في كل يوم ويؤسر كثير من عسكر زياد وابن صالح حتى ذهب سليان القرشي مولى حيان النبطى إلى كثير من عسكر زياد وابن صالح حتى ذهب سليان القرشي مولى حيان النبطى إلى كثير من عسكر زياد وابن صالح حتى ذهب سليان القرشي مولى حيان النبطى إلى

<sup>(</sup>١) انظر تعليقنا بحاشية ١ ص ٦٠.

<sup>(</sup> ٢ ) برزم ( Berzèm ) اسم حصن على نهر آمو ( برهان قاطع) ( وديميزون ، ج ١ ص ٢٨٠ ).

<sup>(</sup>٣) انظر تعليقنا عليه حاشية ١ ص ٢٥.

<sup>( )</sup> آموي ، آمو ، آمودريا، درياى آمو ، آب آمو (جيحون) : نهر مشهور في آسيا الوسطى في التركستان ينبع من جبال يامير (Pamir) وآلتاى (Altai) و يجرى على الحدود الفاصلة بين أفغانستان وجمهورية تاجيكستان الحالية ثم يتجه شهالا بعد مدينة ترمذ حتى يصب في بحيرة آرال (Arai) يعرف باسم جيحون (Djeihoun) لدى العرب و باسم اوكسوس (Oxus) لدى اليوذان القدماء والإفرنجة.

<sup>(</sup> ٥ ) في نسخة مدرس رضوي على حرب زياد بن صالح وأبي مسلم .

باب المدينة في خمسائة رجل ، فخرج حمزة الهمداني من مدينة بخاري في مواجهته ، وكان سليان قد وضع أربعمائة رجل فى كمين وتقدم هو فى ماثة رجل لحرب حمزة الهمداني ، فظن حمزة أن رجاله هذا القدر لا أكثر ، فتقدم وحارب وخرج هؤلاء الأربعمائة رجل من الكمين وأهلكوا خلقاً كثيراً وفر الباقون إلى داخل المدينة ، وجاء قتيبة بن طغشادة بخار خداة في عشرة آلاف رجل وأظهر علامة الجيش والتحم مع زياد بن صالح فى الحرب وأمر بفتح أبواب القصور ، وكان على باب مدينة ٰ بخارى سبعماثة قصر ، فأمر أهل القصور بإظهار علامة الجيش ، وكان الناس في هذه القصور أكثر من هؤلاء الذين في المدينة ، ولكن كان (العرب) في المدينة مع أهلها ولم يكن في القصور أحد من (العرب) ، وأمر بخار خداة أهل الرستاق وأهل القصور بغلق الأبواب أمام عسكر شريك وعدم تقديم الطعام والعلف وأمر بحمل الطعام والعلف إلى معسكر زياد ، وصعبوا الأمر على عسكر شريك بكل الطرق ، حتى بتى العسكر في ضيق وجاعوا ، فلم تجد دوابهم العلف وعجزوا عن العمل ، وتدبروا فصار الاتفاق على أن يزدادوا اقتراباً من باب المدينة ليأتوا بالطعام والعلف منها ، ويجعلوا المدينة خلفهم ووجوبتهم صوب الخصم ، ويعاونهم من المدينة أيضاً عسكر آخر . ولكنهم لم يستطيعوا الذهاب نهاراً ، لأن معسكر زياد وبخار خداة كان على الطريق فذهبوا ليلا حتى صاروا على فرسخ من المدينة ، وعلم زياد فخرج، وأخذ الطريق عليهم ، وتقاتلوا قتالا شديداً ووقعت الهزيمة على عسكر زياد وبخار خداة فقال بخار خداة الصواب أن نحمل على ساقة الحيش(١) لأننا إذا خرجنا قدامهم يهجمون على الموقع ويشتد الأمر علينا ، فإذا ما حملنا على الساقة تكون مقدمتهم قد ألقت بنفسها في المدينة ، فيعودون على عجل ويقفون للحرب وتتحقق مصلحتنا . ففعلوا كذلك وبقيوا حتى ذهب بعضهم ومن ثم حملوا على الساقة وأخذوا في الحرب، وكانوا يحاربون ويذهبون، حتى وصلوا إلى « نوكندة» (٢) فقال بخار خداة لزياد بن صالح : إن هؤلاء القوم جياع ، ولم يروا العنب والشمام

<sup>(</sup>١) ساقة الجيش : مؤخرة الجيش .

<sup>(</sup>٢) نوكندة : الكاف مفتوحة ثم نون ساكنة ودال مهملة ( نوكند ) من قرى سمرقند .

ولم يأكلوهما هذا العام ، فحينا يصلون إلى « نوكنده » نتركهم حتى يشغلوا أنفسهم بالعنب والشهام وتكون مقدمتهم بلغت المدينة وعندئذ ننقض عليهم . فلما وصلوا إلى نوكنده تفرقوا فى طلب العنب والشهام والفاكهة ، وكانت مقدمتهم وصلت المدينة ، وعندئذ هاجمهم بخار خداة وزياد وحملاعليهم وقتلاخلقاً عظيا وانهزم الباقون ، وفى أثناء ذلك سقط شريك بن الشيخ الذي كان صاحب دعوة هؤلاء القوم عن حصانه وقتل (۱) . ونزل زياد بن صالح على باب « ماخ » (۲) الذي يسمى الآن مسجد متعاك ( أى مسجد الكهف) على ضفة النهر ، وأمر بإضرام النار فى المدينة ، وظلت المدينة تحترق مدة ثلاثة أيام بلياليها وأمر بأن ينادى بأن كل من يخرج يعطى الأمان . وكان زياد قد ترك العسكر بعيداً عن المدينة متى يخرجوا ، وفى هذه الليلة وصل ابن شريك وأحد كبار عسكره إلى باب المدينة ، فقبض على كليهما وحتملا إلى زياد فأمر بصلبهما . وجبن أهل المدينة ولم يخرجوا بهذا النداء .

وبعد ثلاثة أيام جاء زياد إلى باب المدينة ونزل بقصر بخار خداة الذى كان على باب الحصار بريكستان (٣) ، وأمر بذهاب العسكر إلى باب المدينة وواصلوا الحرب ثانيا ، وكانوا يحاربون ويكبرون فهتز الأرض ، واشتدت المعركة وخرج بضعة أشخاص من الأعيان ، ودار القتال بباب العطارين وقتل كثير من أهل المدينة ، وأمر زياد بصلب كل من يؤسر من المدينة على بابها ، واستولوا عليها آخر الأمو .

وحيها فرغ زياد من أمر بخارى ذهب إلى سمرقند وهنالك وقعت له حروب ثم ذهب إلى خراسان . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) قتل شريك بن الشيخ المهدى سنة ١٣٣ ه ( ٥٠٠ م) [الزركل : الأعلام ج ٣ ص ٢٣٩]

<sup>(</sup> ٢ ) ماخ (Makh) با لحاء المعجمة --مسجد ماخ ببخارى ومحلة ماخ بها وهو اسم رجل مجوسي أسلم و بي ( جعل) داره مسجدا . [ ياقوت : معجم البلدان ج ٧ ص ٣٥٦] .

<sup>(</sup>٣) ك : هذه الكاف الفارسية تنطق مثل الخيم في عامية أهل القاهرة .

# ذكرخروج المقنع وأتباعه من المبيضة'`

يقول أحمد بن نصر إن محمداً بن جعفر روى هذا الفصل في كتابه ولكن رواه ناقصاً وروى إبرهم صاحب أخبار المقنع ومحمد بن جرير الطبرى (٢) أن المقنع كان رجلا من أهل رستاق مرو (٣) من قرية يقال لها «كازه» وكان اسمه هاشم ابن حكيم وكان يشتغل أول أمره بالقصارة (٤) ثم اشتغل بتعليم العلم وحصل علوهاً من كل نوع وتعلم الشعبذة وعلم النيرنجات والطلسمات ، وحذق الشعبذة وكان يدعى النبوة أيضاً ، وقضى عليه المهدى بن المنصور (٥) في سنة مائة وسبع وستين هجرية أيضاً ، وقضى عليه المهدى بن المنصور (٥) في سنة مائة وسبع وستين هجرية من أيضاً ، وقد تعلم النيرنجات وكان في غاية الذكاء . قرأ كتباً كثيرة من علوم الأولين وصار بارعاً للغاية في السحر ، وكان اسم أبيه سكيها ، وكان قائداً من قواد أمير خراسان في زمان أبي جعفر الدوانتي ومن أهل بلخ ، وسهى المقنع لأنه من قواد أمير خراسان في زمان أبي جعفر الدوانتي ومن أهل بلخ ، وسهى المقنع لأنه على رأسه و وجهه إذ كان في غاية القبح ، وكان رأسه أصلع و إحدى عينيه عوراء وكان دائماً يضع على رأسه و وجهه قناعاً أخضر (٧) . وكان هذا المقنع في أيام

<sup>(</sup>١) كان أتباع المقنع يرتدون الثياب البيضاء ويتخذرنها شعاراً لم فعرفوا فى التاريخ باسم المبيضة ( سفيد جامكان ) .

<sup>(</sup> ٢ ) هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبرى المؤرخ المفسر الإمام، ولد في آمل بطبرستان سنة ٢٢٤ هـ / ٨٣٩م. واستوطن بغداد حيث توفي بعد أن ترك آ ثاراً خالدة سنة ٣١٠ هـ / ٩٢٣ م .

<sup>(</sup>٣) انظر تعليقنا بحاشية ٤ ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٤) مهنة غسل الثياب وتبييضها .

<sup>(</sup>ه) هو الخليفة محمد بن أبي جعفر المنصور بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ثالث الخلفاء العباسيين ( ١٥٨ – ١٦٩ ه / ٧٧٥ – ٧٨٥ م) .

<sup>(</sup>٦) فى كتاب الأغلام للزركلي جـ ٥ ص ٢٩ مات سنة ١٦٣ هـ / ٧٨٠ م. وكان ظهور المقنع سنة ١٦١ هـ . (٧٧٧ م) كما ذكره الطبرى والشهرستاني وغيرهما من المؤرخين .

<sup>(</sup>٧) وفى بعض المراجع ومنها ابن الأثيروابن خلكان والشهزستانى أن هذا القناع كان من اللهب على صورة وجه إنسان (واجع الأعلام للزركل ج ٥ ص ٢٩).

أبي مسلم صاحب الدعوة قائداً من قواد خراسان وصار وزيراً لعبد الجبار الأزدى(١) وأدعى النبوة وظل هكذا مدة . وأرسل إليه أبوجعفر الدوانتي شخصاً وحمله من مرو إلى بغداد ، وسجنه سنوات . ولما أطلق سراحه بعد ذلك عاد إلى مرو وجمع الناس وقال : أتعلمون من أنا ؟ قالوا : أنت هاشم بن حكيم . فقال أخطأتم ! أنا إلهكم وإله العالم أجمع [ترب فوه (٢)] وقال أنا أدعو نفسي بأي اسم أريد، ثم قال أنا الذي أظهرت نفسي للخلق بصورة آدم ثم بصورة نوح ثم بصورة إبرهيم ثم بصورة موسى ثم بصورة عيسى ثم بصورة محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، ثم بصورة أبي مسلم ثم بهذه الصورة التي ترون . وقال الناس : لقد ادعى الآخرون النبوة وأنت تدعى الألوهية . فقال : هم نفسانيون وأنا الروحاني الذي كنت فيهم ولى القدرة على إظهار نفسي بأى صورة أشاء . وكتب كتباً إلى كل ولاية وأعطاها لدعاته وكتب فيها: « بسم الله الرحمن الرحيم ، من هاشم بن حكيم سيد السادات إلى فلان بن فلان ، الحمد لله الذي لا إله إلا هو إله آدم ونوح و إبرهم وعيسي وموسى ومحمد وأبي مسلم. ثم إن للمقنع القدرة والسلطان والعزة والبرهان ، اتبعوني واعلموا أن الملك لى [عليه اللعنة] ــ ولى العزة والربوبية ولا إله غيرى [ ترب فوه ] وكل من يتبعى له الجنة وكل من لا يتبعني له النار » وأرسل دعاته إلى كل مكان وهو ما زال بمرو ، وأضل كثيراً من الناس. وكان بمرو رجل من العرب اسمه عبد الله برعمرواتبعه وزوجه ابنته وعبر عبد الله هذا جيحون وجاء إلى نخشب وكش، وكان يدعو الحلق في كل مكان إلى دين المقنع [عليه اللعنة] وأضل أناسي كثيراً وكان أكثرهم في كش ورستاق كش ، وكانت أول قرية دخلت دين المقنغ وأظهرت دينه قرية في كش

<sup>(</sup>۱) هوعبه الجبار بن عبد الرحمن الأزدى، أمير من الشجمان الأشداء الجبارين في صدر المهد العباسى ولاه المنصور إمرة خراسان سنة ١٤٠ ه. (٧٥٧م.) فقتل كثيراً من أهلها بتهمة الدعوة لولد على ابن أبى طالب ثم خلع طاعة المنصور فوجه المنصور الجند لقتاله فأسروه وحملوه إليه فقطعت يداه ورجلاه وضرب عنقه بالكوفة وزنى أهله وبنوه (ابن الأثير ج٥ ص ١٨٦ – ١٨٧ وكذلك في الأعلام الزركلي ج٤ ص ٨٤).

<sup>(</sup> Y ) هذه العبارة تقابل في العربية « فض فوه » وهي ترجمة [خاكش بدهن] .

اسمها قرية «سوبخ» (۱) وكان كبيرهم عمر و السوبخي (۲) فخرجوا وقتلوا أميرهم وكان رجلا ورعاً من العرب ، وقد دخلت أغلب قرى السغد في دين المقنع وكفر كثير ون من قرى مخارى وأعلنوا الكفر . وقد عظمت هذه الفتنة واشتد البلاء على المسلمين ، فكانوا (أى أتباع المقنع) يقطعون الطريق على القوافل ويهبون القرى ويكثر ون فكانوا (أى أتباع المقنع) يقطعون الطريق على القوافل ويهبون القرى ويكثر ون أمير خراسان بالقبض عليه ، ففر من قريته وظل محتفياً حتى تبين له أن خلقاً عظيا بولاية ما وراء الهر قد اعتنقوا دينه وأظهر وه فأراد عبور جيحون ، وكان أمير خراسان قد أمر الحراس بتوقيفه على شاطئ جيحون وكان مائة فارس يصعدون شاطئ جيحون وينزلون باستمراز ليقبضوا عليه إذا عبر ، فجاء إلى شاطئ جيحون في ست وثلاثين شخصاً وصنع طوفاً وعبر جيحون وذهب إلى ولاية كش وأصبحت تلك الولاية تبعاً له ومال الخلق إليه . وكان على جبل سام حصن في غاية الاستحكام وبه ماء جار وأشجار وزروع ، وحصن آخر أقوى من هذا ، فأمر بتعميره وجمع هنالك أموالا كثيرة ونعماً لا تحصى ، وأقام الحراس وكثرت المبيضة وعجز المسلمون في أمرهم وبلغ الخبر بغداد ، وكان الخليفة في ذلك الوقت المهدى (٤) ، فتضايق وبعث أمرهم وبلغ الخبر بغداد ، وكان الخليفة في ذلك الوقت المهدى (١٤) ، فتضايق وبعث بعساكر كثيرة لحربه وأخيراً حضر هو نفسه إلى نيسابور (٥) لدفع تلك الفتنة ،

<sup>(</sup>١) جاء فى حاشية مدرس رضوى نقلا عن معجم البلدان ما يأتى : شوبخ وشوبخى وسوبخ بضم الأول وسكون الثانى و بعدهما باء موحدة وخاء معجمة من قرى نسف (كش) .

<sup>(</sup>۲) فی نسخهٔ مدرس رضوی عمر بدل عمرو .

 <sup>(</sup>٣) جاء في نسخة مدرس رضوي بعد هذه الجملة ما يُل : وكان سبب ذهاب المقنع إلى ما وراء النهر
 أنه لما فشا خبر المقنع بخراسان . . . إلىخ .

<sup>( ؛ )</sup> المهدى – هو الخليفة محمد بن أبى جعفر المنصور بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ثالث خلفاء بني العباس حكم ( ١٥٨ – ١٦٩ ه / ٧٧٥ – ٧٨٥ م) .

<sup>(</sup> ٥ ) نيسابور معرب نيشاپور ( Nischapour ) وكذا نشاپور ، مدينة مشهورة من مدن خراسان على بعد ، ٩ كيلو مترا من مدينة مشهد . اسمها القديم نيشاور أو نشاوور ، عرفت لدى اليونان القدماء باسم « نيسا » أو « نيسوس » وإليها ينسب الإله « ديونيسوس » . تم فتحها أيام عمر وعبان رضى الله عنهما وأصبحت فيا بعد عاصمة للدولة الصفارية ومركزاً هاماً من مراكز العالم الإسلامى فكثر عدد مدارسها وازدهرت فيها العلوم والفنون كما ظهر منها علماء أجلاء نسبوا إليها فعرف كل منهم بالنيسابورى . [ش . سامى : قاموس الأعلام ج ٢ ص ٤٦٣٠ ؛ ٤٦٣١ ] .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



المسجد الحامع والمنارة ببخارى



وكان يخشى فساد الإسلام وانتشار دين المقنع فى العالم أجمع . ودعى المقنع الأتراك وأباح لهم دماء وأموال المسلمين . وجاء من التركستان عساكر كثيرة طمعاً فى النهب ونهبوا الولايات وكانوا يأسرون نساء وأبناء المسلمين ويقتلونهم . وقد ظهر فى بخارى لأول مرة جماعة المبيضة الذين كانوا من مبايعى المقنع وذهبوا إلى قرية يقال لها و نمجكت (١) » ودخلوا المسجد ليلا وقتلوا المؤذن مع خمسة عشر شخصاً وقضوا على أهل القرية جميعاً وكان ذلك فى سنة تسع وخمسين وماثة ( ٧٧٥ م ) .

وكان أمير بخارى حسين بن معاذ ، وكان من أكابر طائفة المقنع رجل من أهل بخارى اسمه الحكيم أحمد ، ومعه ثلاثة قواد آخرون اسم الأول « حشرى » والثانى « باغى » وكان هذان من « كوشك فضيل » ، وكان اسم الثالث « كردك » من في خبجدوان (۲) » ، وكان كل هؤلاء الثلاثة مبار زين وعيارين وعدائين وشطارا (۳) فلما قتلوا أهل القرية . وبلغ الخبر المدينة ، اجتمع أهل بخارى وذهبوا إلى الأمير وقالوا : لابد لنا من محاربة هؤلاء المبيضة . فخرج حسين بن معاذ فى عسكره وقافوا : لابد لنا من محاربة هؤلاء المبيضة . فخرج حسين بن معاذ فى عسكره وماثة ( ۷۷۵ م ) وذهبوا حتى قرية « نرشخ » ويقال لها الآن « نراجق » وعسكروا أمامهم . وقال قاضى بخارى نحن ندعوهم إلى دين الحق وما ينبغى لنا أن نحاربهم ثم دخل القاضى القرية مع أهل الصلاح ليدعوهم إلى دين الحق ، فقالوا : نحن ثم اشتبكوا كل يوم كفراً ، وثم يقبلوا نصحاً ، ومن ثم اشتبكوا فى الحرب . وكان أول من حمل عليهم رجل من العرب اسمه نعيم بن سهل ، حارب كثيراً وقتل عدة أشخاص وقدتل آخر الأمر ، ونزلت الحزيمة بالمبيضة وقتل منهم سبعماثة رجل وفر الآخرون وانقضى اليوم . فلما أصبح الصباح بعثوا رسولا وطلبوا الأمان وقالوا أسلمنا ، فصالحوهم وكتبوا كتاب الصلح واشترط المسامون عليهم أن الأمان وقالوا أسلمنا ، فصالحوهم وكتبوا كتاب الصلح واشترط المسامون عليهم أن

<sup>(</sup>۱) هی بومسکت ( Boumesseket) انظر حاشیة ۱ ص ۳۹.

 <sup>(</sup> ۲ ) غجدوان – بضم أولهِ وسكون ثانيه وضم الدال وآخره نون من قرى بخارى (معجم البلدان. ج ٦
 ص ٢٦٨ ) .

<sup>(</sup>٣) ترجمة «طرّار» وكلمة طرّار تأتى بمنى نشال ومحتال والشاطر هو المتصف بالدها، والخباثة وهذا المعنى أنسب في هذه العبارة .

لا يقطعوا الطريق وأن لايقتلوا المسلمين وأن ينصرفوا إلى قراهم ويطيعوا أميرهم. وأخذوا عليهم عهد الله ورسوله ، وقد وقع جميع أعيان المدينة على كتاب الصلح . ولما رجع المسلمون رجعوا هم أيضاً عن ذلك العهد ، واشتغلوا ثانياً بقطع الطريق وأخذوا يقتلون المسلمين وينقلون المزروعات الخضراء النامية إلى حصن نرشخ ، واشتد الأمر على المسلمين .

فبعث الخليفة المهدى وزيره جبراثيل بن يحيي لحرب المقنع ، فجاء إلى بخارى وعسكر على باب سمرقند ليذهب لحرب المقنع ، فذهب إليه حسين بن معاذ وقال : أعنى على حرب المبيضة حتى إذا ما فرغنا من هذا الأمر نذهب معك لحرب المقنع ، فأجابه جبراثيل وأخذ العسكر وذهب حتى قرية نرشخ وأمر بحفر خندق حول القرية وعسكروا في الخندق وأمر العسكر باليقظة حتى لا تخرج المبيضة وتغير عليهم ليلا ، وحدث ما قال فخرجوا (أى المبيضة) أول ليلة وأغاروا عليهم وأحدثوا كثيراً امن التخريب. فلما رأى حسين بن معاذ أمير بخارى الأمر كذلك بالغ في ملاطفة جبرائيل وطلب إليه أن يبتى ببخارى ولا يذهب إلى كش (١١) حتى يتم هذا الأمر ، فاشتبك جبرائيل في الحرب وتحاربوا أربعة شهور متصلة صباح مساء ولم يكن يوم إلا وكان الظفر فيه للمبيضة ، وحار المسلمون وتلمسوا الحيلة ، فقال مالك بن فارم : أنا أدبركم فأمر بحفر أخدود من المعسكر حتى جدار الحصار وأرسل الرجال هنالك بالسلاح وأمر بتقوية كل ما يحفرون بالحشب والقصب والتراب وتغطيته حتى وصلوا إلى أسفل جدار الحصار وجعلوا ثغرة بمقدار خمسين ذراعاً وقووها بالأعمدة ، فلما حُنفر مقدار خسين ذراعاً ملأوه بالحطب وألقوا فيه النفط وأضرموا النار لتحترق تلك الأعمدة وينهار جدار الحصن ، فلم تشتعل النار لأن النار يلزمها الربح لتشتعل. ولم يكن هناك تحت الحصن طريق للربح ، فنصبوا المجانيق وصوبوها نحو ذلك البرج الذى ردم تحته وألقوا الحجارة فحدثت ثغرة وتطرق الريح واشتعلت النار واحترقت تلك الأعمدة وانهار مقدار خسين ذراعاً. ووضع المسلمون فيهم السيف وقتلوا أناساً كثيرين واستأمن الباقون ثم تعاهدوا عبى

<sup>(</sup> ۱ ) كش وتعرف الآن بشهر سبز مدينة بالتركستان قرب نخشب (قرشي ). (Desmaison : V.3,p,83)

ما كانوا تعاهدوا عليه أولاً ، بأن لا يؤذوا المسلمين وأن يعودوا إلى قراهم ويبعثوا بكبرائهم إلى الخليفة ولا يحملوا معهم سلاحاً . فتعهدوا بهذه الشروط ، وخرجوا وعبروا الخندق وحملوا معهم السلاح خفية . وأودع جبرائيل كبيرهم حكيم لدى ابنه العباس قائلا ؛ أنزله فى السرادق واقتله خفية .

وامتثلوا أمره فحملوه إلى السرادق ، وكانوا واقفين من بعيد ، وذهب جبرائيل إلى السرادق ، فأرسل المبيضة « خشوى » الذي كان صديق « حكيم » وقال بخبرائيل: نحن لا نذهب بدون « حكيم » . وكان « خشوى » يلبس خفين جديدين ، وبينا كان يقول هذا الكلام ، جاء العباس بن جبرائيل وقال قتلت حكيها . فأمر جبرائيل بإنزال « خشوى » عن الحصان وقتلوه في الحال . فصاح المبيضة وأخرجوا السلاح ودارت الحرب . وأمر جبراثيل بركوب العسكر جميعاً وإشتبكوا في الحرب وخاضوا معارك عنيفة أشد مما جرت ، حتى هزموا مرة أخرى وقتل منهم ( أى المبيضة ) خلق كثير وفر من بقى . وكانت سيدة قرية نرشخ امرأة اسم زوجها شرف ، وكان قائد أبى مسلم ، وقد قتله أبو مسلم رحمه الله فأتوا بتلك المرأة إلى جبراثيل وكان معها ابن عم أعمى دنس وشرير للغاية ، فقال جبرائيل لتلك المرأة : أحلى أبا مسلم . فقالت : يعنون (١) بأبي مسلم أبا المسلمين وهو ليس أبا المسلمين إذ أنه قتل زوجي. فأمر جبراثيل بأن يشطروا هذه المرأة نصفين من وسطها ، وقتلوا ابن عمها أيضاً . وذهب « كردك » إلى المقنع وقُـتل « باغي » الذي كان منهم ، في الحرب أيضاً . وحمل جبرائيل رءوسهم إلى السغد ليكسر قلوب المبيضة فيها . وكان قد وُلتى على أهل السغد أمير من نقباء المقنع اسمه سغديان فحالفه أهل السغد ، ووقعت لجبراثيل حروب كثيرة مع أهل السغد . وأخيراً قتل رجل من أهل بخارى سغديان هذا ، وتفرق هؤلاء القوم . وذهب جبرائيل من هنالك إلى سمرقند ووقعت له مع الأثراك والمبيضة حروب كثيرة ، وسار مع أمير خراسان معاذ بن مسلم حيث جاء إلى مرو سنة ماثة وإحدى وستين ( ۷۷۷ م) وتجهز من هنالك وانحدر إلى صحارى آموى

<sup>(</sup>١) الترجمة الحرفية : يقولون .

(جيحون). فلما بلغ بخارى جمع الدهاقين من أهل بخارى ربجال الحرب فاجتمع خسيائة وسبعون ألف رجل ، فأمر معاذ بن مسلم بإعداد آلات حرب كثيرة ، وأعد ثلاثة آلاف عامل بالقواديم والمساحى والجرار والفئوس والصناع اللازمين فى الجيش من كل جنس وصنع المجانيق والعرادات ، ويمم شطر السغد بأحسن تعبئة . وكان بالسغد كثير من المبيضة وقد جاء كثير من عسكر الترك ، وأتى أمير هرى (هراة) (۱) بعشرة آلاف من الضأن من هراة وكان يحملها معه ، فقال له معاذ ابن مسلم : الترك هنا خصومنا وهم على مقربة منا وهم شديدو الرغبة فى الحراف . فاترك هذه الحراف ببخارى أو بعها لى لاقسمها بين العسكر ، فلم يرض ، فجاء قوم من الترك وأغار وا واستاقوا الحراف جميعاً إلى مكان يقع بين « أربنجن (۲) » قوم من الترك وأغار وا واستاقوا الحراف جميعاً إلى مكان يقع بين « أربنجن (۲) » وذهب معاذ بن مسلم إلى السغد وسمرقند وخاض حروباً كثيرة مع الترك والمبيضة

<sup>(</sup>١) هرى وكذا هراة مدينة هامة وعاصمة من عواصم خراسان في شال غرب أفغانستان الحالية على الساحل الشرق من أبهر «هرى» أو «هريرود» سماها الإسكندر المقدوني «الكساندريا آديانه» وقد ازدهرت هذه المدينة في الإسلام ولا سيا في القرفين الحامس عشر والسادس عشر الميلاديين فأصبحت من مراكز العلم والفن . ومنها خرج كثير من العلماء والأدباء وأهل الفن يلقبون بالهروي منهم مولانا نور الدين الجامي ودولتشاه وميرخوند وحسين الواعظ الكاشى، ومن أبرز رجال الفن في القرن التاسع الهجري المصور كمال الدين بهزاد اللي يمرف برفائيل الشرق وهو اللي ترأس المجمع الفي للكتاب بهراة ثم افتقل إلى تبريز حيث ترأس ألحجمع الفي المتصوير .

<sup>(</sup> ٢ ) أربنجن : بالفتح ثم السكون وكسر الباء الموحدة وسكون النون وفتح الجيم وآخره نون ، وسُمَّيدة من نواحي السغد ثم من أعمال سمرقند و ربما أسقطوا الهمزة فقالوا «ربنجن» - منها أبو بكر أحمد بن موسى الأربنجي ، كان فقيهاً حنفيمًا مات سنة ٣٦٩ ه ( ٩٧٩ م) وغيره . [معجم البلدان ج ١ ص ٢٧٦] .

وجاء في ج ٤ ص ٢٢٥ من نفس المرجع : ربيخن : بفتح أوله وثانيه وياء ساكنة وخاء معجمة وذون، وقيل (أربيخن) بليدة من صفد سمرقند .

<sup>(</sup>٣) زرمان : بفتح أوله وسكون ثانيه وآخره نون، من قرى صغد سمرقند بينها وبين سمرقلد سبعة فراسخ . . . ينسب إليها أبو بكر محمد بن موسى الزرماني . . إلخ [مجم البلدان جه ص ه ٣٨] وفي ديميزون : زرمان ( Zarmán ) ، زارمان ( Zármán ) .

مدة عامين كان الظفر يواتيه تارة ويواتى خصمه نارة أخرى ، وبعد العامين طلب إعفاءه . وصار المسيب بن زهير الضي في مرو أميراً لخراسان في مجمادي الأولى سنة مائة وثلاث وسنين ( ٧٧٩ م ) وجاء إلى بخارى فى شهر رجب وكان أمير بخارى جنيد بن خالد ، فأرسله أمير خراسان إلى خوارزم . وكان ببخارى قائد من فواد المقنع اسمه «كولارتكين » ذو عسكر وحشم خاض معه حروباً . وقد روى محمد بن جعفر أن خمسين ألفاً من عسكر المقنع من أهل ما وراء النهر من النرك وغيرهم اجتمعوا بباب حصن المقنع . وسجدوا وتضرعوا وطلبوا منه المشاهدة فلم يتلقوا جواباً فألحوا وقالوا لن نعود محتى فرى مللعة مولانا . وكان له غلام اسمه « حاجب » فقال له المقنع قل لعبادى [ ترب فوه] إن موسى طلب رؤيتي فلم أتجل إذ لم تكن له طاقة ، وكل من يرانى لا يطيق ويموت في الحال ، فزادوا في الضراعة والرجاء ، وقالوا: نريد الرؤية فإذا متنا فلا ضير . فوعدهم قائلاً تعالوا فى اليوم الفلانى ، لأتجلى لكم . ثم أمر النساء اللواتي كن معه في الحصن وكن ماثة امرأة من بنات دهاقين السغد وكش ونخشب يحتفظ بهن معه ، وكانت عادته أنه حيثًا كانت امرأة جميلة يرونها له فيأتى بها ويحتفظ بها معه ولم يكن معه فى الحصن غير هاتيك النساء وهذا الغلام الحاص . أما كل ما كانوا يحتاجونه من مأكول ، فكان باب الحصن يفتح كل يوم مرة ، وكان في الحارج وكيل يعد كل ما يلزم فيطلبه الغلام ويدخله الحصن ، ثم يغلق باب الحصن ثانياً إلى اليوم التالى . ولم يكن أحد قط يرى وجهه القبيح لأنه كان يضع على وجهه قناعاً أخضر. فأمر هاتيك النسوة بأن تمسك كل منهن مرآة وتصعد إلى سطح الحصن ويجعلن كل مرآة مقابل الأخرى حين يقع ذور الشمس على الأرض ويمسكن جميع المرايا ويجعلنها متقابلة دون تفاوت وكان الخلق قد تجمعوا ، فلما سطعت الشمس على تلك المرايا امتلأ الفضاء نوراً بانعكاسهما ، وعندتذ قال للغلام قل لعبادى ، بأن الله يتجلى بوجهه فانظروا ، فنظروا فرأوا كل الدنيا ممتلئة بالنور فخافوا وسجدوا جميعاً سرة واحدة وقالوا: ربنا تكفي هذه القدرة والعظمة التي رأيناها وإذا نظرنا أكثر من هذا تنفطر مرائرنا . وظلوا هكذا ساجدين حتى أمر المقنع ذلك الغلام قائلا : قل لأمنى - ارفعوا رؤوسكم

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

1.4

من السجود فإن إلهكم راض عنكم وغفر خطاياكم، فرفع القوم رؤوسهم من السجود بخوف وفزع ، ثم قال : أبحت لكم جميع الولايات ومن لا يتبعنى فدمه وماله وأولاده حلال لكم [ ترب فوه] . وتوجه هؤلاء القوم من هنالك للنهب وكانوا يفخرون على الآخرين ويقولون رأينا الله .

### سبب هلاك المقنع

أقام سعيد الذي كان أمير هراة (١) بباب حصن المقع مع عسكر كثير وبني بيوتاً وحمامات وأقام هنالك صيفاً وشتاء. وكان بالحصن عبن ماء وأشجار وزراعة وبه خواصه (أي خواص المقنع) وقادة وجيش قوى. وكان بداخل الحصن حصن آخر على رأس الجبل ولم يكن لأحد قط سبيل إلى ذلك الحصن ، وكان (المقنع) يقيم مع النسوة في الحصن وكان من عادته أن يؤا كلهن كل يوم ويجلس للشراب ويشرب معهن . ومضى على حاله هذا أربع عشرة سنة ، فلما ضيق أمير هراة عليه الخناق وتفرق جنده ، فتح القائد الذي كان داخل الحصن بابه وخرج طائعاً واعتنق الإسلام واستولى المسلمون على القلعة ، فعرف المقنع أنه لا يمكنه الاحتفاظ بالحصن الداخلى .

وروى محمد بن جعفر عن أبى على محمد بن هارون الذى كان من دهاقين كش أنه قال: كانت جدتى من جملة النسوة اللاتى استأثر بهن المقنع لنفسه وكان يحنفظ بهن فى الحصن. وكانت تقول: ذات يوم أجلس المقنع النساء للطعام والشراب على عادته ، و وضع فى الشراب سمّا وأمر لكل امرأة بقدح خاص وقال وإذا شربت قدحى فيجب أن تشربن جميعاً أقداحكن ، فشربن جميعاً ولم أشرب أنا وأرقته فى طوقى ولم يدر المقنع بذلك ، فهوى جميع النسوة ومنن وأنا أيضاً ألقيت بنفسى بينهن وتماوتت ، ولم يعلم بحالى ، تم نهض المقنع ونظر ورأى كل النسوة ميتات ، فذهب إلى غلامه وضربه بالسيف وأطاح برأسه وكان قد أمر بإحماء التنور ثلاثة أيام فذهب إلى ذلك التنور وخلع ثيابه وألتى بنفسه فيه وتصاعد الدخان ، فذهب إلى ذلك التنور ولم أر له أى أثر ، ولم يكن أحد قط حياً فى الحصن . وكان سبب

<sup>(</sup>۱) ذكر مدرس رضوى فى حاشيته ص ۸۷ أنه و رد فى نسخة ما يأتى : «سعيد شخصى راكه أمير هرات بود بدر حصار فرستاد» ومعناها : أرسل سعيد الشخص الذى كان أمير هراة إلى باب الحصار . وسعيد هذا هو القائد سعيد الحرشى كما يذكره محمد بن جعفر فيها بعد .

احتراقه أنه كان دائماً يقول: إذا عصانى عبادى أذهب إلى السهاء وآتى من هذا للت بالملائكة وأقهرهم، فحرق نفسه لهذا ليقول الناس إنه ذهب إلى السهاء ليأتى بالملائكة وينصرنا من السهاء ويبقى دينه فى العالم. ثم فتحت تلك المرأة باب الحصن ودخل سعيد الحرشى وحمل الحزانة.

ويقول أحمد بن محمد بن نصر : إنه ما زال هؤلاء القوم فى ولايتى كشى ونخشب وبعض قرى بخارى مثل «كوشك عمر » (أى قصر عمر) و «كوشك خشتوان » (أى قصر خيان مثل «كوشك عن خشتوان » وهم أنفسهم لا يعرفون شيئاً عن المقنع ، وهم على دينه وملهبهم هو ألا يؤدوا الصلاة ولا يصوموا ولا يغتسلوا من جنابة ولكنهم أمناء ، ويخفون كل هذه الأحوال عن المسلمين ويدعون الإسلام . ويقال بأنهم يبيحون نساءهم لبعضهم البعض ويقولون بأن المرأة كالوردة لا ينقص منها شيء قطإذا شمست وحين يدخل رجل إلى امرأة للخلوة يترك علامة على باب البيت حتى إذا وصل زوج هذه المرأة يعلم أنها مع رجل فى البيت ، فيعود . وحين يفرغ الرجل يدخل (أى الزوج ) بيته . وكان لهم رئيس فى القرية يأتمرون بأمره .

<sup>(</sup>١) رۋى حذف هذه الحكاية عند طبيع الكتاب .

ارجع إلى ص ٨٩ بالأصل الفارسي طبعة مدرس رضوي – طهران .

### ذكر بداية ولاية آل سامان « رحمهم الله »

سبق أن ذكر قبل هذا أنه كان لسامان خداة ولد أسماه أسداً لمحبته لأسد بن عبد الله القشيرى (١) ، وكان لأسد أربعة أولاد : نوح وأحمد ويحيي وإلياس . ولما خرج رافع بن الليث (٢) على هارون الرشيد (٣) وأُخذ سمرقند ، بعث الرشيد هرثمة بن أعين (٤) لحربه . وقد حصن رافع سمرقند وعجز هرثمة في أمره . وكان المأمون قد جاء مع الرشيد إلى خراسان لسبب هذه الحادثة ، وكان قلب الرشيد مشغولا للغاية بهذا الأمر . فكتب المأمون إلى أبناء أسد وأمرهم بمعاونة هرثمة في حرب رافع . وحمل أبناء أسد رافعاً على عقد صلح مع هرثمة وصاهر وا بينهما . وفرغ بال الرشيد من هذا الأمر ، وكان يخشى أن يستولى رافع على كل خراسان . وقد رأى المأمون أن هذا الأمر ( أي الصلح ) حدث في وقته تماماً . وقد توفي هارون بطوس (٥٠) في هذا السفر.

<sup>(</sup>١) الصحيح هو أسد بن عبد الله القسرى ، انظر حاشيتنا (١) ص ٨٦.

<sup>(</sup> ٢ ) رافع بن اللبث بن نصر بن سيال [ توفى سنة ١٩٥ه/ ٨١١ م ] ، وهو ثائر من بيت إمارة ورياسة كان مقيماً في ما وراء النهر بسمرقنه وناب فيها أيام الرشيه العباسي وعزل وحبس بسبب امرأة وهرب من الحبس فقتل العامل على سمرقند واستولى عليها سنة ١٩٠ هـ ( ٨٠٥ م ) وخلع طاعة الرشيد ودعا إلى نفسه وسار إليه ذائب خراسان علىبن عيسى، فظفر رافع، وتوجه إليه الرشيه سنة ١٩٢ هـ ( ٨٠٧ م . )وانتدب لقتاله هرثمة نائب العراق فانهزم رافع سنة ١٩٣ هـ . ( ٨٠٩ م . ) . [الأعلام الزركلي ج ٣ ص ٣٦] (٣) هارون الرشيد بن محمد المهدى بن المنصور العباسي – [أبو جعفر] ، خامس خلفاء

العباسيين بالمراق ( ١٤٩ - ١٩٣ ه / ٧٦٦ - ٨٠٩ م) . ( المرجم السابق)

<sup>(</sup> ٤ ) هرثمة بن أعين ( توفي سنة ٢٠٠ ه . / ٨١٦ م . ) ، كان والى أفريقيها وعين والياً على خراسان سنة ١٨١ ه. / ٧٩٧ م . من قبل الرشيد حيث حارب رافعاً وانتصر عليه . [المرجع السابق] ( ٥ ) طوس : مدينة قديمة أسمها طوس بن نوذر ، على بعد عشرين كيلو متراً من مدينة مشهد بخراسان . كانت مركزاً هاميًّا الثقافة الإسلامية ، وقد خرج منها الإمام الغزالي ونصير الدين الطوسي والشاعر [قاموس الأعلام ج ٤ ص ٢٠٢١]

ولما صارت الحلافة للمأمون (١) صار غسان بن عباد (٢) أمير خراسان فأمره المأمون بأن يولى أبناء أسد بن سامان خداة ، فأعطى كلا منهم مدينة هامة من مدن خراسان جزاء ما أسلف . وولى غسان بن عباد نوحاً بن أسد أميراً على سمرقند ، وأحمد بن أسد أميراً بمرو ، وكان ذلك سنة اثنتين ومائتين (٢) ( ٨١٧ م ) .

ولما عزل غسان من خراسان ، صار طاهر بن الحسين أميراً لها وأقر لهم هذه الولايات ، وخلع على نوح بن أسد الذى كان أكبرهم وكأن يقيم بسمرقند حتى رحل عن الدنيا ، فأخلفه أخاه أحمد بن أسد . وكان أحمد بن أسد هذا رجلا عالماً ورعاً ، وكان يقيم بسمرقند إلى أن غادر الدنيا ، فأخلفه ابنه نصراً بن أحمد ابن أسد . فلما جلس مكان أبيه وصل من الخليفة الواثق بالله منشور أعمال ما وراء النهر باسمه فى يوم السبت غرة شهر رمضان المبارك سنة واحدة وخمسين ومائتين ( ٨٦٥ م ) .

هذا التاريخ من نسخة رمز إليها بالحرف ( ت ) .

<sup>(</sup>١) المأمون العباسى – عبد الله بن هارون الرشيد – [أبو العباس] (١٧٠ – ٢١٨ ه. / ٢٨٧ – ٧٨٦ - ٨٣٠ – ٨٣٣ – ٨٣٣ م.)

<sup>(</sup>۲) غسان بن عباد (تونی بعد سنة ۳۱۹ ه. / ۸۳۱ م) . (أبو الفرج) ، ابن عم الفضل بن سهل ، ولى خراسان من قبل الحسن بن سهل ثم ولاه المأمون السند سنة ۳۱۹ه (۸۲۸ م) [الأعلام الزركلي] (۳) فى نسخة شيفر « درسال دو يست ونود ودو » أى سنة اثنتين وتسعين ومائتين ، وفى نسخة مدرس رضوى « سال دو يست ودو » أى سنة اثنتين ومائتين وهو الصحيح ، لأن إمارة غسان فى خراسان كانت من سنة ٢٠٠ إلى ٢٠٥ م . / ٨١٧ – ٨١٠ م . وقد أشار مدرس رضوى فى حاشيته ص ٩٠ إلى أنه أصلح

## ذكر بداية ولاية الأمير الماضي أبي إبرهيم إسماعيل بن أحمدالساماني

أول السلاطين السامانيين ، وكان فى الحقيقة ملكاً جديراً وقميناً بالملك ، ورجلا حاقلا عادلا رحياً صاحب رأى وتدبير ، يظهر الطاعة دائماً للخلفاء ويرى متابعتهم والحبة ولازمة . وفى يوم السبت منتصف ربيع الآخر سنة سبع وتمانين ومائتين (٩٠٠ م) أسر عمراً بن الليث فى بلخ واستولى على المملكة وتولى الملك مدة ثمانى سنوات ، وقد لحق بجوار رحمة الحق فى سنة خمس وتسعين ومائتين (٩٠٧ م) بيعخارى عليه الرحمة والغفران .

وقد ولد (۱) بفرغانة فى شهر شوال سنة أربع وثلاثين ومائتين ( ٨٤٨ م) ولما بلغ السادسة عشر توفى أبوه ، وقد رباه أخوه الأكبر الأمير نصر وكان يعمل فى خدمته . ولما جاء الحسين بن طاهر الطائى من خوارزم (٢) إلى بخارى فى ربيع الآخو سنة مائتين وستين ( ٨٧٣ م ) وقعت بينه وبين أهل بخارى حروب واستولى على المدينة بعد خسة أيام واقتص من أهل بخارى فى المدينة والرستاق (٣) وقتل أشخاصاً كثيرين وأطلق ( الجند ) الحوارزمية فأخذوا فى السرقة والمصادرة وكانوا يسطون ليلا على المنازل فى مكابرة ويرتكبون الجنايات الجسيمة ويأخذون الأموال ، فسخرج أهل بخارى لحربه ، وقدتل أشخاص كثيرون واحترق ثلث المدينة ، ولما تغلب فخرج أهل بخارى لوم بعضهم إلى الرستاق . فلما علم الحسين بن طاهر أن الناس بغير الأمان تفرقوا وذهب بعضهم إلى الرستاق . فلما علم الحسين بن طاهر أن الناس تفرقوا وضع فيهم السيف وقتل خلقاً عظيا ، فشغب الناس ثانياً وهزم الحسين بن

<sup>(</sup>۱) توجد كلمة « ولايت » بدل « ولادت » في متن شيفر ومدرس رضوي ، وقد أشار مدرس رضوي في حاشية ص ۹۱ إلى وجود كلمة ( ولادت ) في إحدى النسخ وهذا ما يتمشى مع السياق والحقيقة فأخذنا به .

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة ترسم في الفارسية هكذا ولكنها تنطق (خارزم) بحذَّف الواو الممدولة .

<sup>(</sup>٣) نص العبارة الفارسية « وبما أهل مخارا عذر شهر وروستاكرد » والسياق يرجع المعي الذي ذهبنا إليه والترجمة الحرفية لا تعطى معنى مفهومًا في العربيّة .

طاهر وتحاربوا طوال اليوم . فلما جن الليل أحكم غلق باب القصر ، وكان الناس يحرسون باب القصر ليقبضوا عليه ، وكان قد أخذ خراج بخارى كله وجميع الدراهم الغدرفية وأفرغها في وسط الدار وكان يريد استبدالها بالفضة فلم يجد وقتاً . وقد أحدث ثغرة بالجدار فى تلك الليلة وفر بأهله عارياً جائماً وترك تلك الدراهم الغدرفية . وعلم الناس بذلك فدخلوا الدار ونهبوا ذلك المال واغتبى منه أشخاص كثيرون بحيث بني أثر ذلك الغني في أعقابهم ، وكان يقال في المدينة « فلان غني دار الحسين ابن طاهر "(١) وفر بعد ذلك (٢) . وحدثت من بعده فتن أخرى وحروب كثيرة فيا بين أهل بخارى ، فاجتمع أهل العلم والصلاح من بخارى لدى أبي عبد الله الفقيه بن السيد أبي حفص الكبير (٣) رحمة الله عليه وكان رجلا مبارزاً فتدبروا معه أمر بخارى . ولم يكن بخراسان أمير ، وكان يعقوب بن الليث (١) قد استولى على ا خراسان قهراً . وكان رافع بن هرثمة (٥) يحار به (٦) ، كما كانت بخراسان فتنة كذلك ، وأخذت بخارى في الحراب من هذه الفتن . فكتب أبو عبد الله بن السيد أبي حفص كتاباً وجه به إلى سمرقند إلى نصر بن أحمد بن أسد الساماني ، وكان أمير سمرقند وفرغانة وطلب منه أميراً لبخاري ، فبعث بأخيه إسماعيل بن أحمد إلى بخاري . فلما بلغ الأمير إسماعيل كرمينة أقام هنالك بضعة أيام وبعث برسول إلى بخارى لدى الحسين بن محمد الخوارجي الذي كان أمير بخاري .

<sup>(</sup>١) كما يقال في أيامنا « فلان غنى حرب »

<sup>(</sup>٢) هذه العبارة فيها تكرار ، وكثيراً ما يشاهد هذا في أسلوب الكتاب .

 <sup>(</sup>٣) انظر حاشية (٣) ص٨٢٠ .

<sup>( ؛ )</sup> يعقوب بن الليث الصفار – (أبو يوسف ) ( توفى سنة ٢٦٥ هـ/٨٧٩)[الأعلام للزركل] .

<sup>(</sup> ه ) رافع بن هرثمة ( توفي سنة ۲۸۳ ه / ۸۹۲ م ) :

ولى خراسان من قبل محمد بن طاهر سنة ٢٧١ ه / ٨٨٤ م واستولى على طبرستان سنة ٢٧٧ ه / ٨٩٠ م في أيام الموفق العباسى ، ولما ولى المعتضد عزله عن خراسان فامتنع واتصل بالطالبيين وحشد جيشاً احتل به فيسابور وخطب فيها لمحمد بن زيد الطالبى ، فقاتله عمرو بن الليث الصفار ، فالهزم رافع وقتل وأففا رأسه إلى المعتضد . (الأعلام ج ٣ ص ٣٠).

<sup>(</sup>٦) أي نسحة مدرس رضوي يحاربه أي بخاري .

وكان رسوله يتردد مراراً جيئة وذهاباً إلى أن تم الاتفاق على أن يكون الأمير إسماعيل آمير بخارى والحسين بن محمد الخوارجي خليفة له (١). وقد خضع جنوده فذا القرار ، وأرسل الأمير إسماعيل بمنشور خلافته إلى الخوارجي مع العلم والخلعة وطافوا بالخوارجي مع هذا العلم والخلعة في مدينة بخارى . وقد أظهر أهل بخارى ابتها جهم وكان هذا في يوم الثلاثاء ، وفي يوم الجمعة تليت الخطبة باسم نصر ابن أحمد وأسقط اسم يعقوب بن الليث منها قبل مجيء الأمير إسماعيل ببخارى ابن أحد وكان يوم الجمعة ذاك أول رمضان المبارك سنة ستين ومائتين ( ٨٧٤ م ) .

وقد خوج ابن السيد أبى حفص الكبير رحمهما الله لاستقباله ومعه أشراف بخارى من العرب والعجم حتى وصلوا إلى كرمينة ، وأمر أبو عبد الله بتزيين المدينة ، وقد ندم الأمير إسماعيل على مجيئه إلى بخارى لأنه لم يكن معه حشم كثير وكانت بخارى قد ثارت وقامت فتنة ، ولم يكن يعلم سريرة أهل بخارى نحوه ، فلما خوج أبو عبد الله بن أبى حفص وذهب إلى كرمينة قوى قلبه وعلم أن أهل المدينة لا ينقضون ما يعمله أبو عبد الله ، فقوى عزيمته . وقد مدحه أبو عبد الله بمدائح كثيرة ويشمجعه ، ولما أدخلوه المدينة عظموه وأكرموه ، وأمر بأن ينثر أهل المدينة عليه كثيرة من الذهب والفضة ، وقد قبض الأمير إسماعيل على الحسين الخوارجي وبعث به إلى السيجن وتفرق الغوغاء بقدرة الله تعالى .

<sup>(</sup>١) أي نائباً عنه.

### ذكر دخول الأمبر إسماعيل بخارى

كان ذلك في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر رمضان المبارك سنة مائتين وستين ( ٨٧٣ م ) ، و بذلك هدأت المدينة ، وتخلص أهل بخارى من العناء واستراحوا، وفي نفس هذه السنة جيء إلى الأمير نصر بن أحمد بمنشور ولاية جميع أعمال ما وراء النهر من جيحون إلى أقصى بلاد المشرق من الخليفة الموفق بالله(١١)، وقد قرئت الخطبة في بخارى باسم الأمير نصر بن أحمد والأمير إسماعيل وكان اسم يعقوب بن الليث الصفار قد سقط منها . وأقام الأمير إسماعيل ببخارى مدة ، ثم ذهب بعد ذلك إلى سمرقند دؤن إذن من الأمير نصر ، واستخلف على بخارى ابن أخيه أبا زكريا يحيى بن أحمد بن أسد . فلما بلغ « ريشخن (٢) ، علم الأمير نصر ، فامتعض لأن داك كان دون إذنه ، وأمر باستقباله ، ولكنه هو نفسه لم يخرج ولم يحتف به قط وأمر بإنزاله في قلعة سمرقند حيث خصصوا له اصاحب شرطة سمرقند ، وظل هكذا غاضباً عليه. وكان الأمير إسماعيل يذهب للسلام على غير ما كانت عليه العادة قبل ذهابه إلى بخارى، وجمُّعل محمد بن عمر خليفة له، وكان الأمير إسماعيل يجيء للسلام ويقف ساعة وينصرف،ولا يقول له الأمير نصر أى كلمة ، إلى أن انقضى على هذه الحالة ثلاثة عشر شهراً . فجاء بابن عمه محمد بن نوح وعبد الجبارين حمزة للشفاعة، حتى أعاده إلى بخارى وجعل عصمة ابن محمد المروزي وزيره والفضل بن أحمد المروزي كاتباً له. وخرج الأمير نصر مع جميع وجوه وثقات سمرقند لوداعه . وفي هذه الأثناء التفت الأمير نصر إلى

<sup>(</sup>١) الموفق بالله (طلحة بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد) – أخو المعتمد على الله أحمد الحليفة العباسى الخامس عشر (٢٥٦ – ٢٧٩ ه/ ٨٦٩ – ٨٩١ م) كان يدير أمور أخيه ولم يعتل إلى مسند الخلافة لوفاته مبكراً. [قاموس الأعلام ج٤ ص ٣٠٦٣ و حـ ٦ ص ٢٤٨٦]

ر ٢) ريشخن (وفي بعض النسخ ريحن ، ريخن) وفي معجم البلدان ج ؛ ص ٣٤٨ ريخشن – بكسر أوله وسكون ثانيه وخاء معجمة مفتوحة وشين معجمة ساكنة ونون : من قرى سموقند – عن السمعاني .

عبد الجبار بن حمزة وقال : يا أبا الفتح ، إن هذا الصبى الذى نبعب به تُرى ما عسانا نرى منه ؟ فقال عبد الجبار: لا تقل هذا فإنه عبدك [بشرط أن يعمل الأمير إسماعيل كل ما تأمر به ولا يخالفك أبداً . فقال إن ما أقوله هو الحقيقة . فقال عبد الجبار ، فيم حكمت إذن ؟ فقال الأمير نصر : إنني أرى الحلاف والعصيان في عينيه وشائله](١١) ، فلما وصل الأمير إسماعيل إلى بخارى ، استقبله أهلها وأدخلوه المدينة بكل إعزاز . وكان أحد اللصوص قد جمع حوله الخلق ، وتجمع من أوباش وفُتَّاك (٢) الرستاق أربعة آلاف رجل، وكانوا جميعاً يقطعون الطريق بين رامتين وبركد ، وكادوا يقصدون المدينة . فبعث الأمير إسماعيل صاحب شرطته الحسين بن العلاء الذي بني حظيرة بخاري وسمى حي علاء باسمه ، لحرب هؤلاء اللصوص ، وعاونه من أهل بخارى العظماء والكبراء وذهبوا وحاربوا وهزموا اللصوص ، وانتصر عليهم الحسين بن العلاء وقبض على كبير اللصوص وقتله وأتى برأسه وقبض على جماعة منهم كانوا يعاونونه ، فأوثقهم الأمير إسماعيل وبعث بهم إلى سمرقند . ولما فرغوا من هذه المهمة أخبر بأن الحسين بن طاهر عاد فجأة بألني رجل إلى آموى (جيحون) وقصد بخارى فجمع الأمير إسماعيل من العسكر ما استطاع وذهب لحربه ، فأخبروه أن الحسين بن طاهر عبر جيحون بألني ربجل خوارزى(٣) ، فركب الأمير إسماعيل وخرج وتقاتلوا قتالا عنيفاً وهُزم الحسين ابن طاهر وقتل بعض عسكره وغرق بعض آخر في النهر وأسر منهم سبعون رجلا . وكانت هذه أولى الحروب التي خاضها الأمير إسماعيل. فلما أصبح الصباح استدعى الأسرى وأعطى كل واحد منهم ثوباً من الكرباس وردهم . فذهب الحسين بن

<sup>(</sup>١) العبارة التي بين القوسين [ . . .] ترجمناها من نسخة مدرس رضوى ، وهي غير موجودة في نسخة شيفر .

<sup>(</sup>٢) فتاك جمع فاتك، وهو اللمى يركب ما تدعو إليه نفسه دون مبالاة ، وفتاك ترجمة «رِندان» الفارسية جمع «رِند» ولها نفس المعنى .

يقول بشار بن برد:

من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الغاتك اللهج (٣) خوارزم نسبة إلى خوارزم وتنطق « خارزم وخارزم »

طاهر إلى مر و وعاد الأمير إسماعيل إلى بخارى ونظر فى أمر المملكة . وعلم أنه ليس له كبير شأن لدى كبراء بخارى وليست له هيبة فى أعينهم ولن يعود عليه نفع من بجمعهم حوله ، فرأى الصواب أن يدعو جماعة من كبراء بخارى ، وقال لحم : يجب أن تذهبوا من أجلى إلى سمرقند وتتخدثوا إلى الأمير نصر وتعتذروا عنى . فقالوا : سمعاً وطاعة ، واستمهلوه بضعة أيام وذهبوا بعد ذلك .

وكانت هذه الجماعة أمراء بخارى قبل الأمير إسماعيل ، وكان أبو محمد بخار خداة نفسه ملك بخارى ، كما كان أبو حاتم (۱) اليسارى غنيبًا للغاية ولم يكن يطيعه (أى يطيع الأمير إسماعيل) لكثرة ماله. فذهب عظماء بخارى مع هذين الرجلين (۲) وكتب الأمير إسماعيل إلى الأمير نصر ليوثقهم ويبعث بهم إلى السجن ليستطيع إدارة ملك بخارى . وفعل الأمير نصر هكذا واحتجز هؤلاء القوم مدة هنالك ، حتى هدأت بخارى ، فكتب الأمير إسماعيل مرة ثانية إلى الأمير نصر وطلبهم ، وكان الأمير إسماعيل بعد ذلك يعاملهم معاملة طيبة وينجز حوائجهم ويرى رعاية حقوقهم واجباً عليه .

وكان الأمير نصر بن أحمد قد فرض على الأمير إسماعيل كل سنة خسماية ألف درهم من أموال بخارى ، ووقعت له (أى الأمير إسماعيل) (٢) بعد ذلك حروب وأنفق ذلك المال ولم يستطع إرسال شيء. فبعث الأمير نصر بالرسل ثانياً يطلب المال ، ولم يرسل ( الأمير إسماعيل شيئاً) (٤) فظهرت بينهما لهذا السبب جفوة فجمع الأمير نصر العسكر ، وبعث بكتاب إلى أخيه أبى الأشعث بفرغانة (٥) وطلب إليه الحضور في جيش كبير. وبعث بكتاب ثان إلى أخيه الآخر أبي يوسف

<sup>(</sup>١) أشار مدرس رضوى في حاشية ص ٩٧ إلى وجود كلمة (أبو هاشم) بدل (أبو حاتم) في نسخة رمز لها بحرف « د » .

<sup>(</sup> ٢ ) هذه ترجمة العبارة الواردة في نسخة مدرس رضوى أما ترجمة العبارة الواردة في نسخة شيفر فهي ( ٢ ) .

<sup>(</sup> ٣ ، ٤ ) أضيفت هذه العبارة للتوضيح وهي غير موجودة في الأصل .

 <sup>(</sup>ه) انظر حاشیة (۱) ص ۲۸.

يعقوب بن أحمد بالشاش (١) ليجيء بعسكره ويأتى كذلك بأتراك « استجاب (٢) ، وجمع جيشاً عظيا ومن ثم اتجه إلى بخارى .

وكان ذلك فى شهر ربعب سنة مايتين واثنتين وسبعين ( ٨٨٥ م) . فلما علم الأمير إسماعيل أخلى بخارى وذهب إلى فرب (٢) رعاية لحرمة أخيه . فجاء الأمير نصر إلى بخارى ، فلما لم يجد الأمير إسماعيل ذهب إلى بيكند (٤) ونزل هنالك ، فاستقبله أهلها ونثر وا عليه الذهب والفضة وأخرجوا عطايا كثيرة. وكان بين الأمير إسماعيل ورافع بن هرثمة الذى كان وقتئذ أمير خراسان صداقة . فكتب إليه الأمير إسماعيل وطلب منه العون ، فجاء رافع بعسكره . وكان نهر مجيحون قد تجمد فعبر من فوق الجليد . فلما علم الأمير نصر بمجىء رافع عاد إلى بخارى . واتفق الأمير إسماعيل مع رافع على أن يذهبا وبأخذا سمرقند (٥) ، فبلغ هذا الجبر الأمير نصر فذهب إلى طوايس (٦) على عجل وأخذ عليهما الطريق . فسلك الأمير إسماعيل مع رافع طريق الصحراء ، وكانت جميع رساتيق بخارى فى حوزة الأمير نصر مع رافع طريق الصحراء ، وكانت جميع رساتيق بخارى فى حوزة الأمير نصر ولم يكونا يجدان الطعام والعلف فى البادية . وكانت تلك السنة قحطاً واشتد عليهما الأمر حتى صار المن (١٠) من الحبز فى عسكرهما بثلاثة دراهم ، وهلك خلق عظم الأمر حتى صار المن في من الحبز فى عسكرهما بثلاثة دراهم ، وهلك خلق عظم الأمر حتى صار المن في من الحبز فى عسكرهما بثلاثة دراهم ، وهلك خلق عظم

<sup>(</sup>١) انظر حاشية (٢) ص ٢٢.

<sup>(</sup>٢) استجاب (استيجاب - Istidjab ) هكذا في قاموس ديميزون أما ياقوت فقد ذكوها كالآتي اسفيجاب - بالفتح ثم السكون وكسر الفاء وياء ساكنة وجيم وألف وباء موحدة : اسم بلدة كبرة من أعيان ما وراء النهر في حدود تركستان ولها ولاية واسعة وقرى كالمدن كثيرة . . . وهي من الإقليم الحامس . . وكانت من أعر بلاد الله وأنزهها وأوسعها خصباً وشجراً ومياها جارية ورياضاً مزهرة ولم يكن غراسان ولا بما وراء النهر بلد لا خراج عليه إلا اسفيجاب لأنها كانت ثفراً عظيا فكانت تعومن الحراج وذلك ليصرف أهلها خراجها في ثمن السلاح والمعونة على المقام بتلك الأرض ، وكذلك ما يصاقبها من المدن نحو طراز وصبران وسانيكث وفاراب حتى أنت على تلك النواحي حوادث الدهر وصروف الزمان . [معجم البلدان ج ١ ص ١٠ - ٢٣١] - وذكرها مدرس رضوي بهامش فسخة أيضاً « استيجاب » والصحيح اسپيجاب بالباء الفارسية المفاشة وعمر بها اسفيجاب كا ذكر ياقوت .

<sup>(</sup>٣) انظر حاشيتنا (١) بصفحة ٢١

<sup>(</sup>٤) انظر حاشية (٢) ص ٣٤

<sup>(</sup>ه) انظر حاشية (١) صَ ١٨

<sup>(</sup>٦) انظر حاشية (٤) ص٧٧

<sup>(</sup>٧) المن - وحدة قياسية الوزن مُسنتَدَّلَتَ في تقديرها .

من عسكر رافع جوعاً . وكتب الأمير نصر إلى ابنه أسمد في سمرقند ليجمع الغزاة من سغد سمرقند ، ولم يعط أهل الولاية علفاً للأمير إسماعيل وقالوا إن هؤلاء خوارج ولا يحل نصرتهم . وكان الأمير نصر قد ضاق ذرعاً بمجيء رافع ، فذهب الأمير نصر إلى كرمينة (١) وكانوا يجرون في إثره ، فنصح شخص « رافع » آ وقال له : لقد تركت ولايتك وجئت إلى هنا ، فإذا ما اتفق الأخوان وحصراك بينهما فماذا تستطيع أن تعمل ؟ فخاف رافع من هذا الكلام وبعث برسول إلى الأمير نصر هذا الكلام ، أجي للحرب بل جئت لأصلح بينكما . فاستحسن الأمير نصر هذا الكلام ، وتصالحا على أن يكون أمير بخارى شخص آخر ، والأمير إسماعيل عامل الحراج ، ولا تكون أموال الديوان والحطبة باسمه ، ويدفع كل سنة خسهائة ألف درهم . واستدعى نصر بن أحمد وإسحق بن أحمد أيضاً ) (٢) وخلع عليه وأسند إليه إمارة بخارى ورضى الأمير إسماعيل بذلك .

وعاد الأمير نصر وذهب رافع أيضاً إلى خراسان . وكان ذلك سنة ثلاث وسبعين ومايتين ( ٨٨٦ م) . فلما انقضى على هذه الحال خمسة عشر شهراً بعث الأمير نصر شخصاً فى طلب المال ، فأمسك الأمير إسماعيل المال ولم يرسله ، وكتب الأمير نصر رسالة إلى رافع لأنه كان قد ضمنه ، وكتب رافع أيضاً كتاباً إلى الأمير إسماعيل بهذا المعنى فلم يهم الأمير إسماعيل ، وجمع الأمير نصر العسكر مرة أخرى وكلهم من أهل ما وراء النهر وجاء أبو الأشعث من فرغانة وقصد بخارى مرة أخرى على النحو المتقدم واتجه (أى الأمير نصر) إلى بخارى ، فلما بلغ كرمينة جمع الأمير إسماعيل أيضاً عسكره وذهب إلى طوايس ودارت الحرب واشتدت المعركة وانهزم السحق بن أحمد إلى فرب فحمل الأمير إسماعيل حملة قوية على أهل فرغانة وانهزم أبو الأشعث إلى سمرقند ، وأراد أهل سمرقند القبض عليه لأنه كان قد ترك

<sup>(</sup>١) انظر حاشية (٣) ص ٢٧.

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا فى نسخى شيفر ومدرس رضوى فى الأصل الفارسى وفيه لبس - ولمل صحيحه « واستدعى نصر بن أحمد إصحق بن أحمد أيضاً وخلع عليه وأسند إليه إمارة بخارى و رضى الأمير إسماعيل بذلك » . وهذا ما يتمشى مع السياق .

أخاه وفر ، فعدل أبو الأشعث عن سمرقند وجاء إلى ربنجن (١) وأسر الأمير إسماعيل أحمد بن موسى بن مرزوق وبعث به إلى بخارى ، وانهزم عسكر بخارى مرة أخرى ، وكان الأمير إسماعيل ثابتاً في مكانه وقد بقي معه نفر قليل ، وكان معه من المعاريف سهاء الكبير ، فبعث الأمير إسماعيل بشخص وجمع كل من كانوا قد فروا من الغُلمان والموالى ، وأعاد إسحق بن أحمد من فرب وخرج من مقاتلة بخارى أيضاً ألف رجل وتجمع عسكر القرى (٢) وأعطى الجميع علوفة ، وذهب الأمير نصر إلى ربنجن ودبر أمر الجيش وعاد ، وذهب إليه الأمير إسماعيل مرة ثانية في قرية « وازبدين » (٣) وتلاقيا هنالك وتقاتلا ، وفي يوم الثلاثاء الحامس عشر من شهر جمادى الآخرة سنة خمس وسبعين ومائتين ( ٨٨٨ م) انتصر الأمير إسماعيل على عسكر فرغانة وانهزم أبو الأشعث ، وكان الجيش كله قد انهزم ، وبقي الأمير نصر في نفر قليل والهزم هو أيضاً وصاح الأمير إسماعيل في جماعة من الحوار زمية وأبعدهم عن الأمير نصر وترجل عن جواده وقبل ركابه (أي ركاب الأمير نصر) ( وكان سياء الكبير غلام أبيهما وأخبر القائد الأمير إسماعيل ، وبعث سياء الكبير بشخص وأخبر الأمير إسماعيل بهذه الحالة ، فترجل نصر بن أحمد عن الجواد وطرح منمرقة وجلس عَليها ووصل الأمير إسماعيل وترجل عن الجواد وتقدم وقبل النمرقة)(٤) وقال أيها الأمير لقد كان حكم الله أن أخرجني عليك ونحن نرى اليوم بأعيننا هذا الأمر بهذه الجسامة ، فقال الأمير نصر : إننا لني عجب من هذا الأمر الذي أتيت به ، فلم تطع أميرك ولم تقم بأمر الله تعالى الذي فرضه عليك . فقال الأمير إسماعيل : أيها الأمير أنا مقر بأنى أخطأت والذنب كله ذنبي ، وأنت أولى بفضل التجاوز عن هذا الجرم الكبير مني والعفو عني . وبينها كاناً في هذا الكلام

<sup>(</sup>١) ربنجن ، اربنجن ، انظر حاشية (٢) ص ١٠٠ .

 <sup>(</sup>۲) فى نسختى شيفر ومدرس رضوى « لشكر قرى » أى عسكر القرى ، وقد أشير فى حاشية مدرس رضوى ص ١٠٠ إلى أنه جاء ببعض النسخ « لشكر قوى » أى عسكر قوى أو جيش قوى .

<sup>(</sup>٣) أشار مدرس رضوى في حاشيته إلى أن هذه الكلمة وردت في نسخة « د » ( داد بدين ) .

<sup>( ؛ )</sup> العبارة التي بين قوسين في هذه ( . . . ) تكرار ولعلها رواية أخرى نقلت عن بعض النسخ دون إشارة لذلك .

إذ وصل أخوهما الآخر إسحق بن أحمد ولم يترجل عن الجواد . فقال الأمير إسماعيل : يا فلان ! ألا تترجل لمولاك ؟ وشتمه واحتد عليه ، فترجل إسحق مسرعاً ووقع على قدى نصر وقبل الأرض واعتذر قائلا : إنّ جوادى هذا جامح ولا يمكن الترجل عنه سريعاً . فلما أتم هذا الكلام قال الأمير إسماعيل :

أيها الأمير — الصواب أن تعود إلى مقر عزك سريعاً قبل أن يصل هنالك هذا الخبر وتثور الرعية في ما وراء النهر . فقال الأمير نصر : يا أبا إبرهيم ، أأنت الذي تبعث في إلى مكانى ! . . فقال الأمير إسماعيل : إذا لم أفعل هذا فاذا أصنع ، ولا يليق بالعبد أن يعامل سيده غير هذه المعاملة والأمر لك . وكان الأمير نصر يتكلم والدموع تهطل من عينيه ويأسف على ما حدث والدماء التي أريقت ، ثم نهض وركب وقد أمسك الأمير إسماعيل وأخوه إسحق بالركاب وأعادوه . وبعث (أي الأمير إسماعيل) بسياء الكبير وعبد الله بن مسلم (١) لتشييعه ، فسار وا مرحلة وأعادهما الأمير نصر وذهب إلى سمرقند .

ويوم أن كان نصر بن أحمد أسيراً كان يتحدث إلى أولئك القوم كما كان يتحدث إلى أولئك القوم كما كان يتحدث إليهم أيام أن كان أميراً جالساً على العرش ، وكانوا وقوفاً لديه لخدمته . وقد توفى الأمير نصر بعد ذلك بأربع سنوات لسبع بقين من شهر جمادى الأولى سنة تسع وسبعين ومائتين ( ٨٩٢ م) وأقيم الأمير إسماعيل خليفة له على جميع أعمال ما وراء النهر وأخوه الآخر وابنه تابعين له .

ولما رحل الأمير نصر عن الدنيا ذهب الأمير إسماعيل من بخارى إلى سمرقند وأقام أود الملك ، وأقام ابنه أحمد خليفة له وواصل الغزو من هنالك . وكان الأمير إسماعيل قد جاء إلى بخارى وبقى بها عشرين سنة حتى رحل أخوه عن الدنيا وفُوّض إليه جميع ما وراء النهر . ولما بلغ أمير المؤمنين المعتضد بالله (٢) خبر وفاة الأمير

<sup>(</sup>١) فى نسخة شيفر (المسلم)وفى نسخة رضوى (مسلم).

<sup>(</sup>٢) المعتضد بالله – أحمد بن الموفق بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد ، الخليفة العباسى السادس عشر ، ولد سنة ٣٤٩ هـ ( ٨٩٢ م ) وتوفى سنة ٢٨٩ هـ ( ٨٩٢ م ) .

نصر أعطى منشور عمالة ما وراء النهر إلى الأمير إسماعيل فى شهر المحرم سنة مائتين وثمانين ( ١٩٣٨ م ) . وقد ذهب فى هذا التاريخ محارباً إلى « طراز " ( ا) ولتى عناء كبيراً ، وخرج أمير طراز آخر الأمر وأسلم مع كثير من الدهاقين ، وفتحت طراز وجعلوا كنيستها الكبرى (٢) مسجداً جامعاً ، وتليت الحطبة باسم أمير المؤونين المعتضد بالله ، وجاء الأمير إسماعيل بغنائم كثيرة ، وملك سبع سنوات وكان أمير ما وراء النهر إلى أن عظم أمر عمر و بن الليث ( ا) واستولى على بعض خراسان وأخذ فى الغز و . وقد طلب الأمير على بن الحسين من أحمد أمير الكوزكانية ( المعونة ، فلم يلق منه جواباً طيباً ، فعبر جيحون ، وجاء إلى الأمير إسماعيل ببخارى . فسر الأمير وخرج لاستقباله بالجيش ، وجاء به إلى بخارى معززاً مكرماً ، وأرسل إليه الأمير وخرج لاستقباله بالجيش ، وجاء به إلى بخارى معززاً مكرماً ، وأرسل إليه

<sup>(</sup>١) طراز: بكسر الطاء وفتحها ، مدينة قديمة تقع بقرب مدينة تسمى «يه سه» أو تركستان نبال طشقند (أى الشاش) على ضفاف نهر يسمى باسمها «طراز» ويعرف الآن بتحريف باسم نهر تالاس. وقد عرفت طراز بعد الإسلام باسم «أوليا آتا» نسبة إلى أحد كبار الفاتحين وهو السيد شاه محمود بن عبد العزيز العلوى الملقب بأوليا قراخان الذي توفى سة ٨٧٠ ه. (٩٩٣ م.) بطراز ويفن فيها وضر يحه يزار ويتبرك به ، كما سمبت طراز في عهد السوفييت باسم «حمبول» بفتح الجم وسكون الميم وضم الباء وسكون الواو واللام ، وهي الآن مدينة تجارية هامة تتبع جمهورية قزاقستان . وقيل إنها (أى طراز) مدينة واراب» القديمة مسقط رأس الفيلسوف الإسلامي العظيم أبي نصر الفاران ، وعلماء أجلاء مثل إسماعيل بن حاد الجوهري صاحب «حيوان الأدب» في حاد الجوهري صاحب «حيوان الأدب» في الله . ( انظر : معجم البلدان ج ٦ ص ٣٦ مادة طراز و ص ٢٣٢ مادة فاراب) والفقيه الشيخ هبة الله الطرازي . وعتاز طراز بجمالها الطبيعي وآثارها العديدة وأهميتها الاستراتيجية وصمودها ضد غزوات المنول ،

<sup>(</sup> ۲ ) يذكر النرشخي هذا (كليساى بزرك) أى الكنيسة الكبرى ، كما يذكر معابد الفرس باسم بيت الذار وهذا يدل على أن أهل طراز كانوا مسيحيين عند ما غزاها الأمير إسماعيل وفتحها ، ومن المعروف أن المسيحية النسطورية انتشرت في قلك النواحي منذ القرن الرابع الميلادي .

<sup>(</sup>٣) عمرو بن الليث الصفار ـــ ثانى أمراء الدولة الصفارية (توفى سمة ٢٨٩ هـ / ٩٠٣ م . ) ولى بعد وفاة أخيه يمقوب سنة ٢٦٥ هـ ( ٢٧٨ م ) وأمره المعتضد العباس على أعمال أخيه كلمها وهي خراسان وأمبهان وسحستان والهند وكرمان [الأعلام المزركلي] .

<sup>( ؛ )</sup> الكوزكانية نسبة إلى كوزكان (Gozgan) وتعريبها جوزجان، فاحية كبيرة في خراسان بين بلخ ومرورود (قاموس الأعلام ج؛ ص ١٨٥١)، وهي الآن ولاية من الولايات الشهالية بأفغانستان تقع شرقى ولاية فاراب، وكانت جوزجان مسقط أرأس علماء وأدباء كثيرين يلقبون بالجوزجاني منهم الحكيم أبو عبيد الجوزجاني من معاصري ابن سينا.

نعماً كثيرة ، وذهب على بن الحسين إلى فرب وبني بها ثلاثة عشر شهراً ، وكان الأمير إسماعيل يرسل إليه على الدوام بالهدايا ويعزه . وكان على بن الحسين يقيم هنالك إلى أن قتله ابنه في الحرب . وقد كتب عمر و بن الليث إلى أبي داود أمير بلخ وأحمد بن فريغون أمير الكوزكانية والأمير إسماعيل أمير ما وراء النهر ودعاهم إلى طاعته ووعدهم الوعود الحسنة ، وقد ذهبوا إليه نزولًا على أمره وقدموا الطاعة ، فجاء رسول إلى الأمير إسماعيل وأعطاه رسالة وأخبره بطاعة أمير بلخ وأمير الكوزكانية (لعمرو بن الليث) ، وقال أنت أولى بهذه الطاعة وأجل وأعرف بقدر السلطنة لأنك أمير . فأجابه الأمير إسماعيل بأن مولاك من الجهل بحيث يسويني بهما وهما عبدان لى وسيكون جوابي لك بالسيف وليس بيني وبينه غير الحرب ، فعد إليه وأخبره ليعد وسائل القتال فتشاور عمرو بن الليث مع الأمراء والكبراء وطلب منهم العون في أمر الأمير إسماعيل وقال : يجب أن نرسل إليه شخصاً آخر ونحاسنه في القول ونعده الوعود الطيبة ، فأرسل إليه ( أي إلى الأمير إسماعيل) جماعة من مشايخ نيسابور ومن خواصه وكتب إليه رسالة قال فيها : ولو أن أمير المؤمنين (أى الحليفة ) أعطاني هذه الولاية فإني أشركتك في الملك فيجب أن تكون عوفي وتصفو لي حتى لا يجد أي واش سبيلا بيننا وتكون بيننا صداقة واتحاد ، وقد كان ما قلناه قبل هذا على سبيل رفع الكلفة وقد عدلنا عنه ، فيجب أن تحتفظ بولاية ما وراء النهر التي تتاخم العدو وتعنى بالرعية ، وقد منحناك هذه الولاية ولا نريد غير إسعادك وعمار بيتك وأسرتك . وبعث بنفر من معاريف نيسابور [ وذهب إلى أبيه وعاهده وأشهدهم على نفسه] (١) وقال : لا ثقة لنا بغيرك قط فيجب أن تثق أنت أيضاً بنا وتعاهدناً لتستحكم بيننا الصداقة .ولما بلغ الأمير خبر عمرو بن الليث بعث (بجماعة) (٢) إلى ضفة جيحون ولم يدعهم يعبرون ولم يأخذوا مهم ما كانوا جاءوا به ولم يحضروه ﴿ أَى إِلَى الْأَمْيرِ ﴾ وأعادوهم صاغرين، فغضب عمرو بن الليث وشمر للحرب وأمر علينًا بن سروش قائده بأن يذهب مع الحيش إلى نهر آموى (جيحون) ويعسكر

<sup>(</sup>١) هذه العبارة غامضة وقد ترجمناهاكما جاءت في النص و يبدو أن هنالك عبارة سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة غير موجودة في الأصل وأضفناها للتوضيح .

ولا يتسرع فى العبور حتى يأمره وأرسل فى إثره قائداً آخر اسمه محمد بن الليث فى خمسة آلاف رجل وقال له تشاور مع على بن سروش وأوقفوا الجيش ، وكل من يأتى من هنالك مستأمناً أمنوه وأحسنوا إليه ، واصنعوا السفن وأرسلوا الجواسيس .

وكان عمرو بن الليث يرسل العساكر تباعاً . ولما علم الأمير إسماعيل هرع من بخارى ومعه عشرون ألف رجل وذهب إلى شاطئ جيحون وبيسم (١) فجأة وعبر جيحون ليلا ، وعلم على بن سروش فركب مسرعاً وسلح الجيش وبعث بالمشاة في المقدمة ودارت الحرب . وكان عسكر الأمير إسماعيل يقبلون من كل صوب وحمى الوطيس وتقهقر محمد بن (٢) على بن سروش وأسر هو كذلك وأسر كثير من معاريف نيسابور ، وفي اليوم التالي أكرم الأمير إسماعيل جيش عمرو بن الليث وزودهم بالعلوفة وردهم جميعاً إلى عمرو بن الليث . وقال كبار العسكر للأمير إسماعيل ، إن هؤلاء الذين حاربونا حين أسرتهم خلعت عليهم ورددتهم ، فقال الأمير إسماعيل : ماذا تريدون من هؤلاء المساكين ، اتركوهم ليذهبوا إلى بلدهم فإمهم لن يعودوا أبدأ لحربكم، ويثبطون الآخرين. وعاد الأمير إسماعيل إلى مخارى بكثير من الفضة والثياب والذهب والسلاح . وقد لبث عمر و بن الليث بعد ذلك عاماً فى نيسابور محزوناً ومحسوراً ومهموماً ونادماً وكان يقول : سأثأر بعد لعلى بن سروش وولده. ولما علم الأمير إسماعيل بأن عمراً بن الليث يستعد للحرب جمع جيشه وزوده بالعلوفة وتفقدهم من كل جانب وأعطى العلوفة لمن يستحق (٣) والنساجين جميعاً ، وكان هذا يشق على الناس ، وكان يقول : سأحارب عمراً بن الليث بهذا الحيش . وبلغ عمراً بن الليث هذا الحبر ، فسر (أى الأمير إسماعيل) وكان على شاطئ جيحون ، وجاء منصور بن قراتكين (<sup>٤)</sup> و پارش البيكندى من خوارزم إلى نهر آمويه ( جيحون ) ، و وصل من ولاية التركستان وفرغانة ثلاثون ألفاً ، وفي الحامس والعشرين

<sup>(</sup>١) أغار عليهم ليلا .

 <sup>(</sup> ۲ ) محمد بن على بن سروش – هكذا في نسخى شيفر ومدرس رضوي ، وتما هو جدير بالذكر أن اسم على بن سروش ورد في بعض الكتب على بن شروان .

<sup>(</sup> ٣ ) بنسخة مدرس رضوى : لمن يستحق ومن لايستحق .

<sup>(</sup> ٤ ) في نسخة « د » قرتكني – ذكره مدرس رضوي في حاشية ص ١٠٥ . . .

من ذي القعدة أرسل محمداً بن هارون مع مقدمة العسكر وخرج هو في اليوم التالي وعبر جيحون ، وجمع الجيوش في آمويه (حيحون) من كل مكان ، وساروا من بخارى إلى مدينة خوارزم ، وقد أخذوا أهبتهم حتى يوم الإثنين التالى ، واتجهوا من هناك إلى بلخ ، وحاصر عمرو بن الليث المدينة وعسكر هو أمامها وأخذ العسكر وأحاط بالخندق وبقي عدة أيام حتى جاء الجيش وأحكم الأسوار وتظاهر أمام الناس بأنه رحل عن مدينتهم وأدخل السرور على قلوبهم ، وأرسل الأمير إسماعيل عليتًا بن أحمد إلى فرياب (١) وأمر فقتلوا عمال عمرو بن الليث ، وأتوا بكثير من المال ، وأرسل الرجال من كل مكان فكانوا يقتلون رجال عمرو بن الليث ويأتون بالأموال ونزل الأمير إسماعيل بعليا باد بلخ (٢) وأقام هنالك ثلاثة أيام ، وأنهض الحيش من هنالك وأظهر بأنه سينزل بالمصلى ، وأمر فوسعوا ذلك الطريق. فلما رأى عمرو بن الليث الأمر كذلك حصن الأبواب في ذلك الجانب وجعل العسكر يتقدمون إلى تلك الناحية وأقام المجانيق والعرادات هنالك ، ووضع كميناً في طريق المصلى وشغل مكان الجيش ، فلما طلع الفجر غير الأمير الماضي (٣) الطريق وقصد باب المدينة من طريق آخر ونزل بجسر عطا ( پل عطا ) ، فتعجب عمرو ابن الليث من هذا العمل وكان يتحتم حمل المجانيق أيضاً إلى ذلك الجانب وبقى الأمير إسماعيل هنالك ثلاثة أيام وأمر فقطعوا المياه عن المدينة وأخذوا يهدمون السور ويقتلعون الأشجار وسدوا الطرق(٤) حتى كان صباح يوم الثلاثاء ، فركب الأمير

<sup>(</sup>۱) فی نسخهٔ مدرس رضوی «فاریاب» وهی کما ورد فی معجم البلدان ج ۲ ص ۳۲۸ : « بکسر الراء ثم یاء مثناهٔ من تحت وآخره باء ، مدینهٔ مشهورهٔ بخراسان من أعمال جوزجان قرب بلخ غربی جبحون و ربما أمیلت فقیل لها «فیریاب».

وهذه غير «فاراب» مسقط رأس الفارابى الفيلسوف المعروف وقد أشرنا إليها فى تعليقنا على «طراز» بصحيفة ١١٧ . وجدير بالذكر أنه توجد ضمن الولايات الشهالية بأفغانستان ولاية تسمى فارياب يحدها من الشرق ولايتا جوزجان وبلخ ومن الغرب ولاية بادغيس .

<sup>(</sup>٢) قرية من قرى بلخ .

<sup>(</sup>٣) الأمير الماضي لقب الأمير إسماعيل الساماني .

<sup>(</sup> ٤ ) في نسخة شيفر « و راهها راست كردند » أي قوموا الطرق . وفي نسخة مدرس رضوي ص ١٠١ « راهها بسيت كردند » أي سدوا الطرق ، وهذا أنسب .

إسماعيل في خف من العسكر وقصد باب المدينة ، فخرج عمرو بن الليث ودارت الحرب وحمى الوطيس، والهزم عسكره (أي عسكر عمرو) وكان العسكر يطاردونهم يقتلون بعضاً ويأسرون بعضاً حتى وصلوا إلى بعد ثمانية فراسخ من باخ، فرأوا عمراً ابن الليث مع خادمين ، فر أحدهما وتعلق الآخر بعمرو بن الليث ، فقبضوا على عمرو بن الليث ، وكان كل واحد يقول أنا الذي أسرت تحمراً بن الليث ، فقال عمرو بن الليث : إن خادمي هذا هو الذي قبض علي ، وقد أعطى عمرو ابن الليث ذلك الحادم خمس عشرة حبة من اللؤاؤ قيمة كل منها سبعون ألف درهم، فأخذوا تلك اللآلى من ذلك الغلام. وكان القبض على عمروبن الليث يوم الأربعاء العاشر من جمادى الأولى سنة ثمان وثمانين ومائتين ( ٩٠٠ م) وأتوا بعمرو بن الليث إلى الأمير إسماعيل ، وأراد عمرو بن الليث أن يترجل فلم يأذن الأمير الماضي وقال : اليوم أفعل بك ما يعجب له النَّاس ، فأمر فأنزلوا عَمراً بن الليث بالسرادق وأرسل أخاه (أي أخ الأمير إسماعيل) لحراسته. وبعد أربعة أيام رأى الأميرَ (إسماعيل)(١) فسألوا عمراً بن الليث كيف قبض عليك ؟ فقال : كنت أعدو فعجز جوادى ، فترجلت ونمت ورأيت غلامين واقفين عند رأسى فجرد أحدهما السوط و وضعه على أنفي ، فقلت ماذا تريد من رجل هرم (٢) ؟ ، وأقسمت عليهما ألا يقتلاني فترجلا وقبلا قدى وأمناني ، وأركبني أحدهما جواداً وتجمع الناس وقااوا ما معك ؟ فقلت معى بضع لآلى تيمة كل منها سبعون ألف درهم وأعطيتهم خاتمي وخلعوا خني من قدى فوجدوا بعض الجواهر الثمينة وأدركني الجيش وكان محمد شاه يمنع الناس عنى ، وفي هذه الأثناء رأيت الأمير إسماعيل من بعد ، فأردت أن أترجل فأقسم بروحه ورأسه ألا تنزل ، فاطمأن قلبي ،وأنزلني بالسرادق وجلس معى أبو يوسف واحتجزني، وحين طلبت الماء أعطوني ماء الورد وعاملوني بكل إعزاز وإكرام، ثم دخل عندى الأمير إسماعيل ولاطفني وتعهد بألا يقتلني وأمرأن

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل وأضيفت للتوضيح . ويوجد بعدها في نسخة شيفر « بعرمود تا بهرسيد قد » أي أمر فسألوا .

<sup>(</sup> ٢ ) الترجمة الحرفية « هذا الرجل الهرم » .

يركبونى الهودج ويبلغونى المدينة مكرماً ويدخلونى سمرقند ليلا بحيث لا يعلم أحد من أهلها ، واشترى الأمير إسماعيل خاتمي من الشخص الذي كان معه بثلاثة آلاف درهم (١١) ودفع ثمنه وأرسله إلى ، وكان فص الحاتم من الياقوت الأحمر . وقال عمرو بن الليث : كان معي يوم المعركة أربعون ألف درهم ُنهيبت في الحرب، وكنت على جواد يقطع خمسين فرسخاً ، وقد سبق لى تجربته ، فكان اليوم يسير بضعف بحيث رغبت في الرَّجل عنه ، وقد غاصت قوائم الحصان في جدول فسقطت عنه ويئست من نفسى ، فلما قصدني هذان قلت لمن كان معى : اركب حصاني ، فركبه ونظرت فكان يسير كالسحاب ، فعرفت أن ذلك كان لإدبارى وليس عيب الحصان . وقال عمرو بن الليث للأمير إسماعيل : لقد أخفيت في بلخ عشرة أحمال من اللهب ، فمر بأن يأتوا بها فأنت أولى بها اليوم . فبعث الأمير إسماعيل شخصاً وأتوا بها وأرسلها جميعاً إلى عمرو بن الليث ، وكلما ألحوا على الأمير إسماعيل رحمه الله لم يقبل (منها شيئاً) ، ووصل كتاب أمير المؤمنين إلى سمرقند بطلب عمرو بن الليث ، وكان عنوان الكتاب مكتوباً هكذا : « من عبد الله بن الإمام أبي العباس المعتضد بالله أمير المؤمنين إلى أبي إبرهيم إسماعيل بن أحمد مولى أمير المؤمنين ١٤٠٥ فلما وصل الكتاب إلى الأمير إسماعيل حزن من أجل عمرو بن الليث ، إذ لا يمكن رفض أمر الحليفة فأمر فجيء بعمرو بن الليث إلى بخارى في الهودج ولم يوه الأمير إسماعيل وجهه خجلا وأرسل إليه شخصاً قائلا : إذا كانت لك حاجة فاطلبها . فقال عمر و بن الليث : يُعنى بأولادى [ وأوص من يحملونى بأن يحسنوا معاملتي] (٣) ففعل الأمير إسماعيل هكذا وأرسله إلى بغداد في الهودج ، وحين بلغ بغداد سلمه الخليفة إلى صافى الخادم، وظل في القيد عند صافى الخادم حتى آخر عهد المعتضد، وبقى في السجن عامين حتى قتل سنة ثمانين ومائتين (٨٩٣ م) ولما بعث الأمير

<sup>(</sup>۱) نی نسخهٔ شیفر (بسه درم) أی بثلاثة دراهم ، ونی نسخهٔ مارس رضوی ص ۱۰۸ ه سه (هزار) درم » أی ثلاثة آلاف درهم وهو الأنسب .

<sup>(</sup> ٧ ) هذه العباره وردت في الأصل بالعربية .

<sup>(</sup> ٣ ) هذه العبارة المحصورة بين القومين[. . .] موجودة بنسخة مدرس رضوى بين القومين أيضاً وغير موجودة بنسخة شيفر .

إسماعيل بعمرو بن الليث إلى الخليفة أرسل إليه الخليفة منشور خراسان وصارت كل البلاد من عقبة حلوان وولاية خراسان وما وراء النهر والتركستان والسند(١) والهند وكركان(٢) تابعة له ، وقد نصب على كل بلد أميراً ، وأظهر آثار العدل وحسن السيرة ، وكان يعاقب كل من يظلم الرعية ، ولم يكن أحد قط من آل سامان أكثر منه سياسة ، ومع أنه كان زاهداً لم يكن يحابى قط فى أمر الملك، وكان يطبع الخليفة دائماً ولم يعص الخليفة ساعة طوال عمره ، وكان يجل أمره كل الإجلال .

وقد مرض الأمير إسماعيل وظل مريضاً مدة وكان مرضه في الأغلب من الرطوبة. وقال الأطباء بأن هواء جوى موليان رطب جداً فنقلوه إلى قرية زرمان (٢) التي كانت من أملاكه الحاصة ، وقالوا إن ذلك الجو أوفق له . وكان الأمير يحب تلك القرية ويذهب إليها كل وقت للصيد وكان قد أنشأ هنالك بستاناً وظل هناك مريضاً مدة حتى توفى [ . . . . ] (٤) في الحامس عشر من شهر صفر سنة خمس وتسعين وماثنين ( ٧٠٧ م ) . وكان أميراً لحراسان عشرين سنة ، وكانت مدة حكمه ثلاثين عاماً رحمه الله تعالى .

فقد صبارت بخارى فى أيامه دار الملك (أى العاصمة) وجعلها كل أمراء

<sup>(</sup>١) السنه – بكسر أوله وسكون ثانيه وآخره دال مهملة بلاد بين الهند وكرمان ومجستان [ياقوت : معجم البلدان ج و ص ١٥١ – ١٥٢] .

<sup>(</sup> ٢ ) كركان: (Gorgan) ولاية بشهال شرق إيران بين خراسان و بحر عزر سماها قدامى اليونان هيروانى المعروانى المعروب بهروانى المرب بهذا الاسم وكذا توجد قريتان بهذا الاسم إحداهما بقرب المعرب بجرجان واشهرت بين العرب بهذا الاسم وكذا توجد قريتان بهذا الاسم إحداهما بقرب كرمانشاه ، هكذا في معجم البلدان [ش . سامى: قاموس الأعلام ج ه ص ه ١٧٤] انظر أيضاً حاشية ( ٢ ) ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٣) زرمان : بفتح أوله وسكون ثانيه وآخره نون ، من قرى صفد سموقند ، بينها وبين سموقند سبمة فراسخ ، عن السمعانى . . ينسب إليها أبو بكر محمد بن موسى الزرمانى . [ ياقوت : معجم البلدان ج ؛ ص ه٨٠٠ ] .

<sup>(</sup> ٤ ) بين هذين القويين بالكتاب توجد العبارة الآتية : «أوهم در آن باغ بود بزيركوزن بزرك» وترجمتها : وكان هو أيضاً في ذلك البستان تحت الوجل الكبير . وهذه العبارة مهمة وقد أشار مدرس رضوى في نسخته أيضاً إلى ذلك .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### 14.

آل سامان حاضرتهم ، ولم يقم أى أمير من أمراء خراسان قبله في بخارى ، وكان يتبرك بالمقام فيها ولم يكن يرتاح لأية ولاية سواها. وكان يقول حيثها وجد، بلدناكذا وكذا ــ أى بخارى ــ وخلفه ابنه بعد وفاته وقد لقب (أى الأمير إسماعيل) بالأمير الماضى .

### ذكر ولاية الأمبر الشهيد أحمد بن إسماعيل الساماني

صار أميراً لحراسان ولقب بالأمير الشهيد ، وكان يسير سيرة أبيه ويعدل وينصف الرعية غاية الإنصاف . وكان الرعايا في راحة ودعة ، وذهب من هنالك إلى خراسان وكان يتفقد مملكته ، وقد فتح سيستان (١) وكانت سيستان في أيام الأمير الماضي باسمه ومن هنالك جاء إلى بخارى . وكان مولعاً بالصيد ، وقد ذهب إلى شاطئ بعيحون للقنص وضرب سرادقاً ولما عاد من الصيد بعاء رسول وأتى برسالة من أبى العباس أمير طبرستان وقرأ الرسالة : فكان مكتوباً بها أن حُسيناً بن العلاء خرج عليه واستولى على أكثر ولاية كركان (٢) وطبرستان (٣) ولابد لى ضرورة من الفرار ، فضاف صدر الأمير واغم غاية الغم ودعا وقال : يا إلمي إذا كان هذا الملك سيذهب عنى فأمتنى ، ودخل السرادق ، وكان المتبع أن يحتفظ كل ليلة بأسد على باب البيت الذى ينام فيه ويتربط بسلسلة فكل من أراد دخول البيت يقضى عليه ذلك الأسد . ولما كان تهده ويتربط بسلسلة فكل من أراد دخول البيت يقضى عليه ذلك الأسد . ولما كان عماعة من غلمان الأمير وقطعوا رأسه يوم الحميس في الحادى عشر من جمادى

<sup>(</sup>١) سيستان معزبها سجستان: ولاية واسعة جنوبي خراسان يتبع نصفها الغربي اليوم إيران ونصفها الشرق أفغانستان. كانت في القديم مسقط وأس البطل الفارسي رسم بن زال وقد أقطعها له الملك كيكاوس. وقد صارت سيستان ( سجستان) بعد الإسلام منشأ كثير من العلماء والأدباء يعرفون بالسجستاني أو السجزي ( شمس الدين سامى : قاموس الأعلام ج ٤ ص ٢٥٣٧).

<sup>(</sup>٧) كركان معربه جرجان، قال ياقوت : مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان ، فبعض يعدها من هذه و بعض يعدها من تلك . وقال الإصطغرى: أما جرجان فإنها أكبر مدينة بنواجبها وهي أقل نذى ومطراً من طبرستان وأهلها أحسن وقاراً وأكثر مروءة من كبرائهم، وهي قطعتان إحداهما المدينة والأخرى بكر آباد » و بينهما نهر كبير يحتمل أن تجرى فيه السفن [دائرة الممارف البستاني ج ٦ ص ١٧٧٥ ، وحد بكر آباد » في قاموس الأعلام ج ٣ ص ١٧٧٦ ، وقصبة بقرب استراباد على نهر باسمها تقع في الحدود الشهالية لإيران وجنوب شرقي بحر خوارزم . . . وقد كتب لهذه المدينة عدة تواريخ منها تاريخ جرجان لأبي القاس حمزة بن يوسف الحرجاني .

<sup>(</sup>٣) انظر حاشية (٥) ص ٥٩.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

144

الآخرة سنة إحدى وثلاثماثة من الهجرة ( ٩١٣ م ) وجاءوا به إلى بخارى ودفنوه فى قبر جديد ولقبوه بالأمير الشهيد ، والهموا أبا الحسن بأنه بعث ( هؤلاء الغلمان ) وأتوا به إلى بخارى وصلبوه ، وقد وجدوا بعض هؤلاء الغلمان الذين قتلوه فقتلوهم وفر بعضهم إلى البركستان .

وكانت مدة ولايته ست سنوات وأربعة شهور وخمسة أيام .

# ذكر ولاية الأميرالسعيدأبي الحسن نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني «رحمه الله»

لما فرغوا من دفن الأمير الشهيد، لقبوا ابنه نصراً بالسعيد، وكانت سنه أعمل سنوات ، وولى وزارته أبو عبد الله محمد بن أحمد الجيهانى ، وصار قائده حمويه ابن على ، وكانوا يسمونه « صاحب وجود خراسان » . وكان شأن الأمير السعيد ضعيفاً أول الأمر ، وظهرت الفتن فى كل مكان ، وطلب عم ابيه إسحق بن أحمد البيعة فى سعرقند وبايعه أهلها ، وحرج ابنه أبو صالح منصور بن إسحق فى نيسابور واستولى على بعض مدن خراسان ، وقوى شأن إسحق بن أحمد فى سمرقند ، فبعث الأمير السعيد بقائده حمويه بن على لمحاربته ، فهزم (إسحق) ودخل الجيش سمرقند ، فاستعد إسحق مرة أخرى وخرج معه أهل سمرقند وحاربوا حمويه فهزم أهل سمرقند ، وخرج إسحق بن أحمد مرة ثالثة وأسر فى هذه المرة ، وكان ابنه منصور بن إسحق فى نيسابور فتوفى ، وصفت كل خراسان وما وراء النهر للأمير السعيد وخطبوا له فى فارس وكرمان وطبرستان وكركان والعراق .

حكاية: في سنة ثلاث عشرة (وثلثائة) ( ٩٢٥ م) ذهب الأمير السعيد من بخارى إلى نيسابور وترك خليفة ( نائباً ) في بخارى من أتباعه اسمه أبو العباس أحمد ابن يحيى بن أسد الساماني . وفي هذا التاريخ شب حريق في محلة « كردون كشان » وكان الحريق من العظم بحيث رآه الناس في سمرقند ، وقال أهل بخارى إن هذه النار نزلت من السهاء ، وقد احترقت هذه المحلة جميعاً بحيث تعذر الإطفاء . والحلاصة أن إخوته الآخرين خرجوا وأثاروا فتناً كثيرة ، وفي النهاية فر أبو زكريا الذي كان أصل الفتنة مع نفر قليل وذهب إلى خواسان صفر اليدين ، واستأمن إخوته الآخرون فأمنهم الأمير السعيد وأحضرهم إليه حتى هدأت الفتنة .

حكاية: وفي أيام الأمير السعيد نصر بن أحمد بن إسماعيل شب حريق أيضاً

في بخارى في شهر ربجب سنة خس وعشرين وثلثاثة ( ٩٣٦ م) واحترقت جميع الأسواق ، وكانت بدايته من دكان طابخ هريسة (١١ في باب سمرقند حمل الرماد من تحت القدر وصعد به إلى السطح ليملأ به حفرة كانت على السطح (٢) ، وكان بين الرماد جمرة ولم يكن يعرف، وبحملها الريح وألتي بها على سياج من الشوك ، فاشتعل جميع السوق ، واحترقت محلة باب سمرقند بأجمعها . وكانت النار تسير في الجو كالسحاب وقد احترقت محلة « بكار » وسقيفات (٣) السوق ومدرسة وكل ما كان في بخارى بأجمعها حتى معافة النهر ، وطارت شرارة فاشتعل مسجد ماخ واحترق جميعه وظل مشتعلا ليلتين ويوماً وبحار أهل بخارى في أمره ورأوا كثيراً من العنت إلى أن أطفأوه في اليوم الثالث . وظلت الأخشاب تحترق شهراً تحت من العنت إلى أن أطفأوه في اليوم الثالث . وظلت الأخشاب تحترق شهراً تحت التراب وخسر أهل بخارى أكثر من ماثة ألف درهم ولم يستطيعوا أيداً بناء عمارات بخاوى كا كانت .

وكانت سلطنة الأمير السعيد إحدى وثلاثين سنة وكان ملكاً عادلا أعدل من أبيه ، وكانت شهائله كثيرة يطول شرحها إذا ذكرت جميعاً، وحين رحل عن الدنيا تولى ابنه نوح بن نصر الملك .

<sup>(</sup>١) الهريسة طعام يصنع من مسلوق لحم الحراف مع الحنطة وضر بهما معاً بعد استخراج العظام حتى يصبحا كالعجين ، ويفطر أهل بخارى على هذا الطعام في الصباح بعد أن يضيفوا إليه الزبد . ويسمى هذا الطعام في أفغانستان والتركستان «حليم» مع نطق الحاء هاء وينطقها أهل طشقند خاء .

<sup>(</sup> ٢ ) من عادة أهل بخارى والتركستان أنهم يستعملون الرماد في مل ما قد يحدث من شقوق أو حفر أو ما شابهها في سطوح المنازل التي تكون مبنية من الطين وذلك منماً لنفوذ ماء المطر .

<sup>(</sup> ٣ ) تصغير سقيفة بفتح السين .

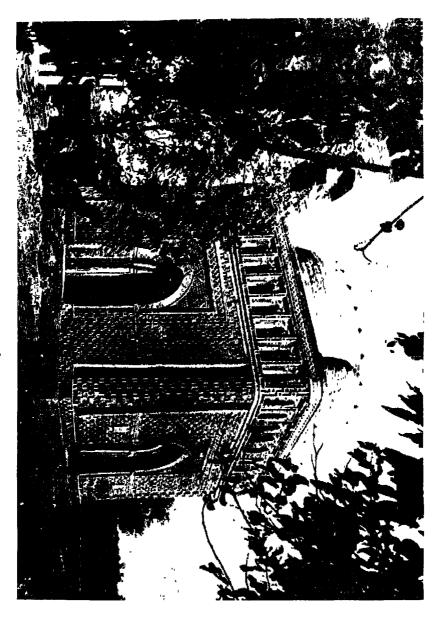



### ذكر ولاية الأمير الحميد أبي محمد نوح بن نصر ابن أحمد بن إسماعيل الساماني

تولى الأمير الحميد الملك في أول شعبان سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة ( ٩٤٣م ) ووزر له أبو ذر ، وكان قاضى بخارى ، ولم يكن فى زمانه أفقه منه ، وكتاب « المختصر الكافي » من تصنيفه . ولما توفي الأمير السعيد استقل كل شخص بناحية ، فخرج الأمير الحميد من بخارى وذهب إلى نيسابور ، وكان أبو على الإصفهاني أمير نيسابور ، فأرسل فقبضوا عليه ، واستصفى الولايات وبدد شمل المخالفين وأعطى نيسابور لإبرهيم سيمجور . وقال أبو على الإصفهاني في نفسه : أنا مهدت له الملك وأعطى الولاية لآخر ، وقال أبو على الإصفهاني لأبي إسحق إبرهم ابن أحمد بن إسماعيل الساماني اذهب إلى بخاري وخذ الملك وحيما أكون معك لا يستطيع الأمير مقاومتك . فساق أبو إسحق العسكر وأظهر الخلاف ، فعاد الأمير الحميد من نيسابور وتوجه إليه أبو إسحق ووقعت بينهما الحرب وُهزم الأمير وتقهقر إلى بخارى وتعقبه عمه أبو إسحق حتى بخارى ، وفي جمادي الآخرة سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة ( ٩٤٦ م ) بايعه جميع أهل بخارى وقرئت الخطبة على جميع منابر بخارى باسم أبي إسحق . وتبين بعد مدة أن جنده أضمروا له الشر ، واتفقوا مع الأمير الحميد، ويعتزمون قتله ، فنكص عن بخارى وذهب إلى «چغانيان» (١) وأعطى الأمير الحميد قيادة الجيش لمنصور قراتكين وأرسله إلى مرو وقبض على على بن محمد(٢) القزويني وأوثقه وأرسله إلى بخارى ، وأخمد تلك الفتنة . ووقعت للأمير الحميد في مدة ولايته حروب كثيرة مع كل طامع في ملكه . وفي سنة إحدى وأربعين وثلثمائة ( ٩٥٢ م ) صفت الولايات للأمير الحميد . وقد فارق الأمير الحميد الدنيا في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين والمائة ( ٩٥٤ م وكانت مدة ملكه اثنتي عشرة سنة .

<sup>(</sup>١) چنانيان تنطق « تُمُهُمانيان » : اسم محلة في سمرقند (برهان قاطع) .

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ على بن أحمد القزوييي .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

144

ويقول أحمد بن محمد بن نصر إن محمداً بن جعفر النرشخي ألف هذا الكتاب باسمه وفي أول عهده سنة اثنتين وثلاثين وثلثائة ( ٩٤٢ م )، ولم يذكر ( النرشخي ) في كتابه كل ما كان في عهد الأمير الحميد . وهذا هو ما تهيأ لنا كذلك بعد الأمير الحميد عن أحوال أمراء آل سامان بتوفيق الله تعالى .

### ذكر ولاية [الأمير الرشيد أبي الفوارس ] (١)

عد الملك بن نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني ــ رحمهم الله تعالى

لما رحل الأمير الحميد عن الدنيا بويع الأمير الرشيد ، وكان فى العاشرة من عمره حين تولى الملك . ولما وصل خبر وفاة الأمير الحميد إلى الولايات طمع كل شخص فى ولاية ، وكان قد بعث الأشعث بن محمد إلى خراسان و وقعت له فى هرى (هراة) و إصفهان (٢) حروب كثيرة ، واستصنى الولايات . وبينها كان مشغولا بهذا الأمر و يحارب إذ سقط الأمير الرشيد عن جواده ، وتوفى فى نفس الليلة ، وكان ذلك ليلة الأربعاء لتمانية أيام خلت من شهر شوال سنة خسين وثلثما تة ( ٩٦١ م) وكانت مدة ملكه سبع سنوات . ولما دفنوه ثار العسكر وتمردوا وطمع كل شخص فى الملك وظهرت الفتن .

<sup>(</sup>١) هذه العبارة [. . .] موجودة في نسخة شيفر وفير موجودة في نسخة مدرس رضوي .

<sup>(</sup>٢) إصفهان : منهم من يفتح الحمزة وهم الأكثر (أصفهان) وكسرها آخرون (إصفهان) مثل السمانى وأبو عبيد البكرى الأندلسي ، (معجم البلدان ج ١ ص ٢٦٩) -- وهي من أكبر وأجمل وأقلم المدن الإيرانية وبها كثير من المساجد والمدارس الأثرية التي تزينها النقوش والكتابات الخزفية المعروفة بالقيشاني « كاشي » .

### ذكر ولاية الملك المظفر أبي صالح منصور بن نصربن أحمد بن إسماعيل الساماني

تولى الأمير السديد الملك وبايعه الجند وظهر الوفاق بعد الحلاف الكثير وكانت بيعته يوم الجمعة [في التاسع عشر من شهر شوال سنة خمسين وثلثماثة] (٩٦١ م) (١٠). وكان الاسفهسالار (أي القائد) البتكين في نيسابور ، حين بلغه خبر وفاة الأمير الرشيد ، فقصد الحضرة للقبض على الأمير السديد ، وبعث إليه الأمير السديد بجيش (٢) ، فلما بلغ (البتكين) جيحون أراد العبور فلم يستطع لأن جيشاً كبيراً كان قد وصل ، وأراد العودة والذهاب إلى نيسابور ولايته ؛ وكتب الأمير السديد إلى محمد بن عبد الرزاق في نيسابور بأن لا يسمح له بدخولها وعلم البتكين فعرف أنه لا يستطيع الذهاب إلى نيسابور ، فعبر جيجون واجتازه (٣) وذهب إلى بلخ واستولى عليها وأظهر التمرد ، فبعث الأمير السديد بالأشعث بن محمد وخاض عدة حروب عليها وأظهر التمرد ، فبعث الأمير السديد بالأشعث بن محمد وخاض عدة حروب مع البتكين وأخيراً أخرج البتكين من بلخ فذهب البتكين إلى غزنه (٤) فتعقبه الأشعث بن محمد إلى غزنه وتحاربا هنالك كذلك ، وانهزم البتكين أمامه مرة

<sup>(</sup>۱) هذه العبارة [...] مترجمة من نسخة مدرس رضوى لأن عبارة شيغر فيها لبس وغموض ونصها « وبيعت او روز آدينه بود وفوت او در ماه شوال بسال سيصد وينجاه بود» وترجمها : وكانت بيعته في يوم الجمعة ووفاته في شهر شوال سنة خمسين وثلثمانة .

<sup>(</sup> ۲ ) في نسخة شيفر « كس فرستاد » أي أرسل شخصاً .

<sup>(</sup>٣) العبارة في الأصل الفارسي «همجنان از آب جيخون واز آموي بكذشت » وترجمتها الحرقية « وهكذا عبر بهر جيخون وقد وضعت في نسخة مدرس رضوي بين قوسين دون تعليق .

 <sup>(</sup>٤) غَـزْنَهُ ، بفتح أوله وسكون ثانيه ثم نون ، هكذا يتلفظ بها العامة والصحيح تعند العلماء غزنين
 و يمر بونها جرنه و يقال لمجموع بلادها زا بلستان . [ياقوت : معجم البلدان ج ٦ ص ٢٨٩] .

و يكتبها الأفغان حالياً «غزنى » بالياء و يتلفظونها وهي مدينة وولاية هاءة جنوبى غربى كابل على بعد ٤٦ كيلو متراً وتجاورها ولاية زابل . ومعلوم أن غزنه كانت عاصمة للدولة الغزنوية التي أسسها سبكتكين مملوك البتكين ومركزاً هاماً للتقافة الإسلامية .

ثانية ، وفر ثانياً إلى بلخ ، ثم أمَّنه الأمير السديد ، فجاء إلى الحضرة بعد تمرد وحروب كثيرة .

وفى تلك الأيام بعث الأمير السديد بعساكر كثيرة إلى الولايات واستصفى المملكة ، ولم يعد فى الولاية منازع ، واستولى على ولاية الديلم (١) وتصالح معهم على أن يعطوه كل سنة ماثة وخمسين ألف درهم نيسابورية .

ورحل الأمير السديد عن الدنيا يوم الأحد فى السادس عشر من شهر المحرم سنة خمس وستين وثلثمائة ( ٩٧٥ م ) .

وكانت مدة ملكه خمس عشرة سنة وخمسة أشهر . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الديلم ، « ديلمان – كأنه نسبة إلى الديلم أو جمعه بلغة الفرس ، من قرى أصبهان بما-بية جرجان ينسب إليها أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن يوسف الديلمانى . » [ياقوت ، معجم البلدان ، طبع القاهرة سنة ١٩٠٦ - ١ ع ص ١٩٨٦] .

### ذكر ولاية الأمىر الرشيد

أبى القاسم نوح بن منصور بن نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني <sup>(١)</sup> لما رحل الأمير السديد عن الدنيا يوم الأحد تولى ابنه الملك يوم الإثنين وبايعوه وصار أبو عبد الله محمد بن أحمد الجيهاني وزيراً (له) ثم اعتذر لشيخوخته . ومضت بعده مدة يومين أو ثلاثة أخري وعندثل صار الأمير محمد بن عبد الله ابن عزيز وزيراً ، وازدهرت شئون الملك . وكان أبو العباس تاش أسفهسالار الحيش ، فعزل ، وصار أبو الحسن محمد بن إبرهم أسفهسالارا ، فتمرد أبوالعباس تاش واستولى على نيسابور ، وذهب الإسفهسالار أبو الحسن وابنه على وأبو الحسن فاثق الخاصة (٢) إلى نيسابور وهزموه سنة سبع وسبعين وثلمائة (٩٨٧ م) ، وفر أبو العباس من نيسابور إلى كركان وناصره على بن الحسن وأدخله كركان ولما رحل الإسفهسالار أبو الحسن محمد بن إبرهيم عن الدنيا في آخر ذي القعدة سنة ثمان وسبعين وثلثاثة ( ٩٨٨ م) صار ابنه اسفهسالاراً ، وكرهه الأمير الرشيد من بعده ( أَى بعد وفاة أبيه) وعزله ، وصار أبو الحسن فاثق الخاصة اسفهسالارا ، وذهب إلى هراة وحاربه وفر منه فاثق الخاصة وذهب إلى مرو في ذي الحجة سنة ثمان وسبعين وثلثماثة من الهجرة (٩٨٨ م) وقد ولى بعده أبو الحارث منصور بن نوح سنة وتسعة شهور ، فسجنه البكتوزيون في سرخس (٣) وخرج ملك آل سامان من أيديهم . « والله أعلم » .

« انتهی تاریخ بخاری »

<sup>(</sup>۱) لم يرد هذا الباب في نسخة شيفر وترجمناه من نسخة مدرس رضوى وهو آخر باب بها ، وقد أشار مدرس رضوى وهو آخر باب بها ، وقد أشار مدرس رضوى في حاشيته ص ۱۱۷ بأن هذه الصفحة قد سقطت من نسخة باريس (شيفر) وأنها موجودة فقط في نسخة رمز لها بحرف دال وهي نسخة « دانشكده معقول ومنقول » أي كلية المعقول والمنقول.

<sup>(</sup>٢) في الأصل الفارسي « الفائق الخاصة » .

<sup>(</sup>٣) سرخس بفتح الأول والثانى ثم خاء وسين ساكنتين اسم مدينة كى خراسان حوالى مرو . [رضا قلى هدايت : فرهنك أنجمن آراى ناصرى طبع حمير ١٢٨٨ م ١٨٧١ م. أنجمن ١٢ مادة سرخس] ينسب إليها شمس الأثمة السرخسى صاحب مبسوط السرخسى وأبو محمد إسماعيل بن أحمد السرخسى المروى المترف سنة ١٤٨/ ١٢٣ م. صاحب كتاب الكانى في القراءات وغيرهما من العلماء والفقهاء .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تذييل فى تاريخ السامانيين



### تذييل في تاريخ السامانيين

الآن وقد انتهينا من ترجمة كتاب تاريخ بخارى للنرشخى رأينا إتماماً للفائدة أن نذيله بفصل فى تاريخ السامانيين نقله شيفر من كتاب « تاريخ كزيده » ( الفصل الثانى من الباب الرابع ) فيها نقله من نصوص فارسية أخرى ذيل بها النص الفارسي للكتاب المترجم .

وكتاب تاريخ كزيده تأليف حمد الله بن أبى بكر بن أحمد بن نصر المستوفى القزويني المتوفى سنة سبعمائة وخمسين هجرية / ١٣٤٩ م . وقد ألفه للوزير غياث الدين محمد وأتم تأليفه فى حدود سنة سبعمائة وثلاثين هجرية ؛ ١٣٢٩م (١١) . وفها يلى ترجمة هذا الباب كما جاء فى نسخة شيفر :

ذكر حمد الله المستوفى القزويني فى كتابه « تاريخ كزيده » أمراء السامانيين على النحو التالى :

#### ذكر ملوك السامانيين

تسعة أشخاص مدّة ملكهم اثنتان ومائة سنة وستة أشهر وعشرون يوماً. سامان من نسل بهرام چوبين (تشوبين) ونسبه: سامان خداة بن حسمان بن طغاث بن نوشرد بن بهرام چوبين (۲) ، كان أجداده قبل الإسلام غالباً حكام ما وراء النهر ، وبعد الإسلام تنكر الزمان لوالد سامان صاحب الجند فعمل جمالا ، ولم يخضع علو جوهره لحرفة الجمالة ، وذات يوم سمع في ضجة صاخبة هذين البيتين : مهترى كربكام شير در است . . . رو خطركن بكام شير بجوى

<sup>(</sup>١) حاجى خليفة : كشف الظنون المجلد الثانى مادة «كزيده » ص ١٤٧٤ طبعة وزارة المعارف التركية باستانيول سنة ١٩٤٣ م .

<sup>(</sup>۲) هذه الأسماء وردت في كتاب « تاريخ كزيده » المجلد الأول طبعة إدوارد براون (لندن ۱۹۱۰ م .) ص ۲۷۹ كالآتى : سامان بن خداء بن جسام بن طعام بن هرمزد بن بهرام چوبين .

یا بزرکی بنـــاز ونعمت وکام .٠. یا چو مردانت مرك رویا روی (۱) ومعناهما : ـــ

إذا كانت العظمة في حلق الأسد ، فاذهب وخاطر والتمسها من حلق الأسد فإما العظمة بالدلال والنعمة والتوفيق ، وإما ملاقاة الموت وجها لوجه كالرجال

فثارت رجولته بهذين البيتين واشتغل بالعيارية ، و عد مدة استولى على مدينة أشناس ، وصارت لابنه أسدبن سامان فى عهد الحليفة المأمون منرلة ، فأسند إليه طاهر ذو العينين أعمالا ، وولى المأمون أبعاءه من بعده إمارة الولايات . فأعطى سمرقند لنوح بن أسد ، وفرغانة لأحمد بن أسد ، والشاش لإلياس بن أسد ، وهراة ليحيى بن أسد ، وكانوا يباشرون أعمال تلك الولايات إلى أن أعطى الخليفة المعتمد جميع الولايات لنصر بن أحمد سنة إحدى وستين ومائتين ؛ ٨٧٤ م . وكان أرشد هؤلاء القوم .

وقد صار أخوه إسماعيل حاكم بخارى من قبله وبعد مدة أوقع المفسدون بين الإخوة فذهب نصر لحرب إسماعيل ، وكان النصر لإسماعيل ، ولكنه قبل يد أخيه الأكبر وقال : إفلت ما زلت الأكبر والمخدوم ، فإذا أمرت لى ببخارى أقوم بأعمالها وإلا فأنا مطيع لكل ما تأمر ، فخجل نصر واستقر أمر بخارى لإسماعيل ، وتولى نصر حكومة ما وراء النهر حتى مات سنة تسع وسبعين ومائتين ( ١٩٩٢م ) ، واستتب بجميع الأمر لإسماعيل ، وجعل بخارى دار الملك ( العاصمة ) ، وكان ربجلا حكيا مهيباً تسطع آثار الملك من جبينه ، فعمرت ولاية ما وراء النهر في عهده ، فلما تطاول بنو الليث ، أمره الحليفة المعتضد فأطاح بهم ، وأسند إليه الحليفة ملك بنى الصفار ، وفي منتصف ربيع الآخر سنة سبع وثمانين ومائتين ( ٩٠٠ م ) ،

<sup>(</sup>۱) هذان البيتان الشاعر الفارس حنظلة البادغيسي المتوفى سنة ۲۲۰ ه. / ۸۳۵ م. وكان من شعراء نيسابور في عصر عبد الله بن طاهر . وتروى كتب الأدب الفارسي أن أحمد بن عبد الله الحجستاني من أمراء الصفاريين كان مكاريا ، وقد سمع هذين البيتين فأثارا نخوته ورفعته همته بتأثيرهما إلى رتبة الإمارة . [دكتور رضازاده شفق « تاريخ أدبيات إيران » طبع طهران سنة ۱۳۲۱ ه. ش . / ۱۹٤۲ م] .

أطلق عليه فى بعض آنحاء إيران اسم الملك ، وبذل مساعى جميلة فى الخيرات والمبرات ، واجتهد فى العدل والإنصاف . وقد سأل أحد العظماء فى عهده قائلاً :

لقد كان الطاهريون أطهاراً في دينهم أخياراً في عقيدتهم وعملوا كثيراً من الخيرات، ولا يوجد منها أي أثر ظاهر؛ وكان بنو الليث ظالمين جائرين، ولم يعملوا كثيراً من الخيرات، وهي كلها جارية. فما الموجب وما الحكمة في هذا ؟ فأجاب: لقد كان بنو الليث بعد الطاهريين، ولفرط الخبث الطبعي والظلم الجبلي لم يجروا خيرات الطاهريين، وأبطلوها حرصاً وطمعاً، واستولوا على موقوفاتهم، وكان السامانيون بعد بني الليث، فأقروا خيرات بني الليث لحسن مروءتهم وطهر عقيدتهم ولم يطمعوا فيها، فلا جرم أن تلاشت تلك وجرت هذه ــ والحكمة في هذا هي أنه لا شك في أن كلا من المحسن والمسيء سيلتي جزاءه في المحشر، وكل من عمل خيراً يجزى خيراً، ثم إن إحسان الذي أساء وأبطل الخير لخبثه، يكون إحساناً آخر يجزى خيراً، ثم إن إحسان الذي أساء وأبطل الخير لخبثه، يكون إحساناً آخر المحسىء يقدمه للمحسن إزاء بطلان عمل المحسنين، فإذا ما أجرى محسن آخر إحسان ذلك المحسن فإنهما يتساويان، وفي ذلك ثواب للثاني، فثواب المحسن الأول المحسن فلهما يتساويان، في ذلك ثواب للثاني، فثواب المحسن الأول المناد.

وقد ملك إسماعيل السامانى فى إيران سبع سنوات وعشرة أشهر وتوفى فى الرابع عشر من صفر سنة خمس وتسعين وماثتين (٩٠٧ م) . ومن أقواله (كن عصامياً ولا تكن عظامياً) (١١) .

وقد صار أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن أسد بن سامان ملكاً بعد أبيه بحكم الوراثة ، وكان راعياً للعلماء محباً لهم ، وكانت أكثر مجالساته للعلماء ، ولهذا نفر منه الغلمان ، وقد نقل المنشورات والأحكام من اللغة الدرية (٢) إلى العربية وحكم مدة خس سنوات وأربعة أشهر ، وقد بلغه يوماً أخبار مثيرة من أنحاء ملكه ، فقال

<sup>(</sup>١) هذه العبارة وردت في الأصل بالمربية .

<sup>(</sup> ٢) الفارسية الدرية هي فارسية البلاط نسبة إلى ( درًّ) أي الباب والمراد به باب السلطان أو بلاط الملك ، وهي الفارسية الفصحي .

يا إلحى ؟ إذا كنت قدرت أن تثور على المملكة فابعث إلى بالموت قبل تلك الثورة ولا ترض مضايقة العباد . وكانوا يربطون كل ليلة على بابه أسداً حتى لا يدخل أحد داره خشية منه ، فنسوا ليلة ربط ذلك الأسد ، فدخل جماعة من الغلمان كانوا ينوون قتله وقتلوه فى التالث من جمادى الآخرة سنة ثلاثماثة (٩١٢ م) ببخارى . وكان البتكين من جملة غلمانه ، ولكنه لم يكن قد اشهر بعد ، فتولى نصر بن أحمد ابن إسماعيل بن أحمد بن أسد بن سامان الملك بعد أبيه . فقتل جميع الغلمان الذين كانوا قد قتلوا أباه قصاصاً منهم ، واجتهد فى العدل والإنصاف ، وعمل كثيراً من الحيرات ، وبعد مدة ذهب لمشاهدة هراة ، فحسنت فى عينه فنزل بها ، واشتاق أمراؤه إلى المرأة والولد ، ولم يكن الأمير نصر ينوى الرحيل إلى بخارى أو يسمح للأمراء بالذهاب إلى بيوتهم أو إحضار نسائهم وأطفالم ، فضاق الأمراء ذرعاً وكان يخشى باللذهاب إلى بيوتهم أو إحضار نسائهم وأطفالم ، فضاق الأمراء ذرعاً وكان يخشى أن يخرجوا على الأمير ، وكلما توسلوا بالأمراء المقربين لم تكن هناك فائدة ، حتى أغدقوا على الرودكي (١) وأنشد هذه الأبيات فى وصف حسن بخارى وتشويق الأمير نصر للسفر إليها :

۱ سیم جوی مولیان (۲) یسری وعطر الحبیب العطوف ینفح

۲ - ورمال نهر آمو مع خشونتها
 تغدو حریراً تحت قدی

۳ – ویفیض ماء جیجون طربا بوجه الحبیب فیبلغ حقوی جوادنا

<sup>(</sup>١) أبر عبد الله جعفر بن مجمد الرودكى وأصله من رودك إحدى قرى سمرقند وكمان إلى شاعريته حسن الصوت يعزف على البربط وهو أول شاعر بلغ الشعر الفارسى كماله على يديه و يسمونه أبا الشعر الفارسى وكان شاعر الأمير نصر بن أحمد السامانى وصاحب الحظوة فى بلاطه وأثرى من صلاته، توفى بين سنتى ٣٢٩ ، وكان شاعر الأمير نصر بن أحمد السامانى وصاحب الحظوة فى بلاطه وأثرى من صلاته، توفى بين سنتى ٣٢٩ ، وكان شاعر الأمير نصر بن أحمد السامانى وصاحب الحظوة فى بلاطه وأثرى من صلاته، توفى بين سنتى ٣٢٩ ،

<sup>(</sup> ۲ ) محلة نزهة فى بخارى كثيرة الأمواه والبساتين والقصور ( انظر النرشخي – تاريخ بخارى ص ٤٧ ذكر جوى موليان وصفتها ).

اسعدى يا بخارى وعيشى طويلا فإن الملك مقبل ضيفاً عليك
 الأمير سرو وبخارى بستان والسرو يمضى نحو البستان
 الأمير قمر وبخارى سماء والقمر يسرى إلى السماء (١)

\* \* \*

فلم يكن للأمير نصر بعد هذا قرار حتى يتم قراءة الأبيات ، وانطلق ، بحيث ركب دون أن يلبس خفه ، وأثرى الرودكى بفضل هذه الأبيات بإنعام الأمراء . ووجد الأمير نصر ذات يوم شابًا وسيا يعمل فى الطين ، وكان نور العظمة يسطع من جبينه ، فسأل عن اسمه وأصله وأمنه — فقال : اسمى أحمد ومن نسل بنى الليث . فرق الأمير نصر لحاله ، ولاطفه ووهبه مالا ، وزوجه بامرأة من أقربائه وبعث به أميراً على سيستان ، وإمارة سيستان حتى الآن فى نسله (٢) . والأمير أبو إلياس الذى كان فى بداية أمره عياراً استولى على كرمان قسراً ، وملك فيها سبعاً وثلاثين سنة ، وخرج عليه الأهلون لظلمه وقهر وه وولوا الملك ابنه اليسع ، وفر ماكان الكاكى من بلاد الديلم وذهب إلى خراسان ، وأراد أن يستولى عليها

<sup>(</sup>١) النص الغارسي :

۱- باد جوی مولیان آید هی ... بوی یار مهربان آید هی ۲- ریك آمو بادر شتیهای أو ... زیر پایم پرنیان آید هی ۳- آب جیحون از نشاط روی دوست ... خنك مارا تا میان آید هی ۴- ای بخارا شاد باش و دیر زی ... شاه سویت میهمان آید هی ۵- میر سرو است و بخارا بوستان ... سرو سوی بوستان آید هی ۳- میر ماه است و بخارا آسمان ... ماه سوی آسمان آید هی ۳- میر ماه است و بخارا آسمان ... ماه سوی آسمان آید هی

بالقوة . فندب الأمير نصر إسفهسالاره (۱۱) الأمير على فى عسكر لجب لحربه ، وكان الأمير نصر يوصيه عند رحيله بأن يعمل كذا وكذا وقت المعركة ، وكان وجه الأمير على يتجهم أثناء الحديث ، ولكنه تحمل حتى أتم الأمير نصر كلامه ، فخرج ( اأى الأمير على) وكان داخل قميصه عقرب لدغه فى سبعة عشر موضعاً ، فأبلغوا الأمير فصراً هذه الحالة فقال : لم لم تتكلم قبل هذا — فقال : إذا تأوه العبد فى حضرة الأمير من لدغة عقرب وترك الأمير فى أثناء الكلام ، فكيف يتحمل فى غيبة الأمير وطأة السيف القاطع من أجله ؟ فلاطفه الأمير فصر لهذا الكلام ، فذهب الأمير على وقتل ماكان كاكى فى الحرب وهزم جيشه ، وقال الكلام ، فذهب الأمير على وقتل ماكان كاكى فى حضرة الأمير بلفظ قليل ومعنى غزير ، للكاتب إعرض حال ماكان كاكى فى حضرة الأمير بلفظ قليل ومعنى غزير ، فكتب الكاتب : (أما ماكان صار كاسمه) (۲) وكان ذلك سنة تسع وعشرين وثلاثمائة ( ٩٤١ م ) . وقد حكم الأمير نصر مدة ثلاث وثلاثمان سنة وثلاثة شهور حتى قتل فى الثانى عشر من رمضان سنة ثلاثين وثلاثمائة ( ٩٤١ م ) .

وقد صار الأمير الحميد نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن أحمد بن أسد بن سامان ملكاً بعد أبيه ، وجرت بينه وبين عمه إبرهيم بن أحمد محاربات من أجل التنازع على الملك . وانتصر الأمير نوح فى النهاية وملك إثنتى عشرة سنة وسبعة أشهر وسبعة أيام، ورحل عن الدنيا فى التاسع عشر من ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وثلمائة ( ٩٥٤ م ) ، وقد وصل البتكين فى زمانه إلى الإمارة .

وتربع عبد الملك بن نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن سامان في الملك بعد أبيه وملك سبع سنوات ونصف سنة، وسقط في الميدان أثناء عدو حصانه، ومات بذلك في منتصف شوال سنة خمسين وثلثماثة (٩٦١ م) وفي عهده تولى البتكين إمارة خراسان واجتمعت له أملاك لا حصر لها .

الأمير السديد منصور بن عبد الملك بن نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل ابن أحمد بن أسد بن سامان : - تشاور الأمراء بعد أبيه في أمر الملك ، واستأذنوا

<sup>(</sup>١) اسفهسالار ممرب (سيه سالار) الفارسية ومعناهاقائد الحيش أو أمير الجيش .

<sup>(</sup>٢) هذه العبارة جاءت في الأصل بالعربية .

البتكين الذي كان أكبر الأمراء فيمن يختاره للملك ، ولما كان منصور شابًّا حدثاً فقد رد الپتكين واختار عمه ، وقبل أن يصل رد الپتكين إلى الأمراء ، ولوا منصوراً الملك ، وصار الپتكين لديه مهما . وكان الپتكين يتودد إليه بالتحف والرسائل فلم يُجد ، و بعد ست سنوات استدعى الپتكين إلى بلاطه فعلم الپتكين بأن استدعاءه لا يبشر بخير ، ولكنه ذهب مضطرًّا ، وفي الطريق تحدث مع الأمراء على سبيل الامتحان في الحروج على منصور ، فخالف الأمراء جميعاً الپتكين ورعوا حق النعمة ، فدعا عليهم وودعهم وبعث بهم إلى الحضرة ومضى لطيته مع ثلاثة آلاف غلام وقصد غزنين (غزنه) فأحل الأمير منصور أبا الحسين سيمجور محله في خراسان ، وبعث به في عشرة آلاف فارس لحرب الپتكين ، وتقاتلوا معه على باب بلخ وانهزموا ، ومضى الپتكين إلى غزنين ، ولم يكن صاحب غزنين ليسمح له بدخولها ، فحاصر الپتكين غزنين حتى سلموا المدينة صاغرين ، وصار ملكاً على غزنين . ثم عاد الأمير منصور فبعث بثلاثين ألف فارس لمحاربته فهجم عليهم البتكين بثلاثة آلاف فارس وهزمهم وانصرف الأمير منصور عن قتاله . واشتاق خلف بن أحمد السيستاني إلى زيارة الحجاز وأقام صهره طاهراً بن الحسين مقامه وذهب إلى الحج وحين عودته لم يسمح له صهره بدخول المدينة ، فلجأ خلف إلى الأمير منصور فأمده الأمير منصور بالعسكر فذهب خلف إلى سيستان بعسكر بخارى ، فترك صهره المدينة واستولى خلف على سيستان وبعث بالحند إلى الأمير منصور فعاد طاهر بن الحسين وقاتل خلف وأخذ المدينة ، فلجأ خلف ثانياً إلى الأمير منصور وأخذ العسكر ، فلما وصل إلى سيستان كان طاهر قد مات وقام ابنه الحسين مقامه ، وقاتل خاله . ولما ضاق ذرعاً بعث برسالة إلى الأمير منصور واستأمنه ليذهب إلى حضرته ويلازمه ، فأمنه الأمير منصور فترك سيستان لخلف .

وقد حكم الأمير منصور خمس عشرة سنة وقد أثر عنه العدل والإنصاف والحيرات والمبرات الكثيرة وتوفى فى منتصف شوال سنة خمس وستين وثلاثمائة ( ٩٧٥ م) وكان أبو على محمد بن البلعمى مترجم تاريخ ابن جرير الطبرى وزيره . الأمير الرضى نوح بن منصور بن عبد الملك بن نوح بن نصر بن أحمد

ابن إسماعيل بن أحمد بن أسد بن سامان: تولى الملك بعد أبيه وأراد أن يولي الوزارة أبا الحسين العتبي ، فتشاور مع أبي الحسين سيمجور الذي كان أمير الأمراء ، فأجابه بأن العتبي متحل بجميع مزايا الوزارة ولكنه شاب ، ولا يحمد الشباب في الوزارة ، فخالفه الأمير نوح وأسند الوزارة إلى أبى الحسين العتبي ، وانضبطت بكفايته شنون الملك على أتم وجه ، وفي الحقيقة لم يكن و زير مثله في بلاط أي ملك، وبهذا السبب اغبرت العلاقة بين العتبي وسيمجور ، فسعى الوزير غاية السعى حتى وجد حسام الدولة تاش الذي كان من مماليك أبيه السبيل إلى الإمارة في خدمة الأمير نوح ، وأسند الحجابة إلى فاثق . وتمرد خلف بن أحمد في سيستان على الأمير نوح وامتنع عن أداء الحراج، فبعث الأمير نوح أيضاً بابن أخته الحسين ابن طاهر لقتاله ، وبعد المعركة لِحاً خلف إلى قلعة أرك(١) وحاصره الحسين بن طاهر ، وظل محاصراً سبع سنوات ، ولم يلبُح النصر ، ولهذا السبب نقصت هيبة السامانيين في القلوب . وكان أبو الحسين سيمجور يبدى الشهاتة ، فعزله الأمير نوح من إمارة خراسان ، وفوضها إلى تاش ، وبعث سيمجور لحرب خلف ، فاتفق أبو الحسين سرًّا مع خلف وقررا في الظاهر أن يجلو خلف عن تلك القلعة إلى مكان آخر ويسلمها له ، ففعلا هكذا ، وكان أبو الحسين (سيمجور) يرى أن السبب في انتقاص حرمته هو أبو الحسين العتبي ، فاتفق مع فاثق وبعثا بجماعة حتى قتلوه ليلا حين جاء لمدد الديلم من بخارى إلى خراسان ، وامتلأت خراسان بالفتنة ، وقامت الحرب والفتنة في كلُّ مكان وأخيراً استقروا على أن تكون نيسابور لتاش وبلخ لفائق وهرى ( هراة ) مع قهستان لأبي الحسين سيمجور . وذات يوم كان أبو الحسين سيمجور يباشر سرية في بستان فمات وقت الإنزال ، فصار ابنه أبو على أميراً في مكانه ، وولاه نوح بن منصور إمارة خراسان ، وجرت بينه وبين تاش حروب . وتحول تاش عن السامانيين بسبب عزله وقتل الوزير ابن العتبي ، ولحاً إلى فخر الدولة الديلمي ، فاحتنى به فخر الدولة وسلمه كركان (٢) وذهب هو

<sup>(</sup>١) أرك : مقر الحكم .

<sup>(</sup>٢) تعريبها جرجان.

إلى الرى وظل تاش حتى سنة تسع وسبعين وثلاثمائة ( ٩٨٩ م) حاكم كوكان . فلما توفى ثار الجرجانيون وانشغل الحراسانيون بالمقاومة وظهرت فتنة عظيمة وجرى قتل عام . فبعث فخر الدولة إلى أبي على العارض لمعاونته ، وقُدُّتل من الجرجانيين ثلاثة آلاف رجل كانوا رأس الفتنة ، ولما ذهب تاش عن خراسان استقرت الإمارة لاً ي على سيمجور ، فخافه الأمير نوحوأعطى إمارة هرى (هراة ) لفائق وجرت-حرب بين أبي على وفائق ، وامزم فائق وأسرع إلى الحضرة في محارى دون إذن ، فخشيه نوح وبعث بكتوزن وآبتج الحاجب لحربه ، وذهب فاثق بعد الحرب مهزماً إلى بلخ وبتَّى هنالك مدة ، فبعث أبو على سيمجور إلى الحضرة ببخارى ، وذكر حقوق خدمته على الأسرة السامانية وطلب إمارة خراسان ، فقبل الأمير نوح ملتمسه ، وأعطاه إمارة خراسان وارتفع شأنه ، وأصبح له شأن عظيم . فطمع في الملك وتحول عن السامانيين ولجأ إلى بغراخان من نسل أفراسياب ، وحرضه على طلب ملك السامانيين . وقرر أنه حين يستتب له الملك يعطى ملك خراسان لأبي على سيمجور، فتوجه بغراخان إلى بخارى وأرسل نوح آبج الحاجب في جيش عظيم لحرب بغراخان ، وقد وقع آبج أسيراً في يد بغراخان والهزم جيشه . فاضطر نوح بن منصور إلى استمالة فائتي واستدعاه وأرسله لحربه ، فاتفق فائق سرًّا مع بغراخان ، وعاد منهزماً من سمرقند وتعقبه بغراخان إلى بخارى فلاذ نوح بن منصور بالفرار وذهب إلى جرجانية ، وكان المأمون بن محمد الفريغوني واليَّا عليها فاحتنى به وكذلك أو عبد الله الحوارزمي(١١) . ولما جاء بغراخان إلى بخارى استقبله فاثق وتمكن بغراخان على سرير بخارى ، وبعث بفائق إلى بلخ ، أما أبو على سيمجور فلم تتحقق له منه رغبة ، ولم يظفر بأكثر من لقب إمارة الجيش. وقد طلب نوح بن منصور وهو في خوارزم مدداً من أبي على سيمجور ، وكان يرجوه في غير جدوى ، إلى أن من الله عليه وأبلغه العرش دون مدد ، وكان سبب ذلك أن بغراخان مرض وعزم على الرحيل إلى التركستان فمات في الطريق ، فجاء نوح بن منصور إلى دار الملك ، فأراد فائق أن يزعجه قهراً فذهب إلى حربه ، وأنهزم فاتصل بأبي على سيمجور

<sup>(1)</sup> تنطق في الفارسية (الحارَثي) لأن هذه الواو معدولة تكتب ولا تنطق .

واتفقا معاً على حرب نوح بن منصور ، ولما عادى الأمراء القداى نوحاً بن منصور كان من اللازم أن يتصل بغيرهم ، فدعى الأمير سبكتكين فتوجه مع ابنه محمود إلى الحضرة ببخارى ، وسارا لحرب فائق وسيمجور . وكان لدى الحانبين حشد كبير ، وكان سيمجور وفائق من حيث الشوكة ورجال القتال أفضل ، ولكن التوفيق كان حليف نوح بن منصور ، وقد انصرف دارا بن قابوس عن سيمجور وتوجه إلى نوح، فخافه أبو على سيمجور وانهزم، ولجأ هو وفائق إلى فخر الدولة الديلمي ، فاحتنى بهما حفاوة الملوك ، وترك لهما جرجان ، فأراد سيمجور أن يخرج على الديلم في جرجان ويستولى عليها ، وبهذه الطريقة يتحبب إلى نوح بن منصور ، فمانع فائق وقال إن هذا لا يكون ، ونُدُرَم عند الجميع. وأعطى الأمير نوح إمارة خراسان للأمير سبكتكين ولقبه بناصر الدين ، ولقب ابنه بسيف الدولة ، وكان ذلك في سنة أربع وتمانين وثلاثة تماثة ( ٩٩٤ م ) . فذهب ناصر الدين سبكتكين إلى هرى ( هراة ) وسيف الدولة إلى نيسابور . فجاء أبو على سيمجور وفائق لحربه (أى لحرب سيف الدولة) وأنهزم أمامهما وذهب إلى أبيه ، وذهب كل منهما لحربهما من طريق وحاصرا أبا على سيمجور وفائقاً وهزماهما ، وفر سيمجور وفائق إلى قلعة كلاب(١) وبعثا بشفيع إلى نوح بن منصور ، فقال نوح بن منصور : ليذهب أبو على سيمجور إلى مجرجانية (٢) عند مأمون الفريغوني ويأت فاثق إلى الحضرة ، فلم يشم فائق ريح السلامة من أبي على سيمجور (٣)في تلك المفارقة ، فقصد جرجانية فلما بلغ « هزار اسب » قبض على أنى عبد الله خوارزمشاه (١) وقتله وآل ملك خوارزم (٥٠ إلى مأمون ، فكتب إلى نوح بن منصور وطلب أن يهبه دم أبي على سيمجور ، فأجابه نوح إلى طلبه ، واستدعاه إليه (أي أبا على سيمجور) ثم نقض عهده وقتله . وحرض فائق إيلك خان على قتال نوح بن منصور ، فقصد

<sup>(</sup>١) بضم أولها وتنطق كالجيم فى اللهجة القاهرية .

<sup>(</sup>٢) جرجانية : قال ياقوت هي قصبة إقليم خوارزم وهي مدينة عظيمة على شاطيء جيمون وأهل خوارزم يسمونها « كركانج » [دائرة المعارف للبستاني ج ٢ ص ٤٢٦] .

<sup>(</sup>٣) أى توقع له شرا .

<sup>( ؛ ،</sup> ه ) تنطق في الفارسية ( خار زمشاه ) و ( خار زم ) مع عدم نطق الواو .

إيلك خان بخارى ، ولكن لم تحدث حرب ، واصطلحا على أن تكون إمارة سمرقند لفائق . ومات نوح بن منصور فى الثالث عشر من رجب سنة سبع وثمانين وثلاثماثة ( ٩٩٧ م ) فى بخارى .

وقد تولى أبو الحارث منصور بن نوح بن منصور بن عبد الملك بن نوح ابن نصر بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن أسد بن سامان الملك بعد أبيه وحكم سنة وسبعة أشهر ، وولى فاثقاً الإمارة وأبا المظفر العتبي الوزارة ، فاتصل جماعةً من أركان دولته بأيلك خان ، فقصد بخارى ، ففر أبو الحارث ودخلت بخارى في حوزة إيلك خان ، وأقام هنالك شحنة ، فذهب فائق إلى أبي الحارث وشجعه ، فذهبا وحاربا العسكر الإيلكية في بخارى وهزماهم ، وعاد أبو الحارث إلى ممكته وملكه ، وأعطى بكتوزن إيالة خراسان فحارب أبو القاسم سيمجور بكتوزن طمعاً في إيالة خراسان وذهب (١) منهزماً إلى الديلم (٢) في جرجان ، فلاطفه فخر الدولة وبقي هنالك حتى توفي فخر الدولة ، فأحسن رعايته مجد الدولة رسم وأمه سيدة . ولكنه كان يهوى خراسان ، وعزم مرة أخرى على حرب بكتوزن ، فانهزم أمامه وذهب إلى قهستان (٣) ، وجاء سيف الدولة محمود إلى خراسان لمحاربة بكتوزن، فترك له بكتوزن خراسان وذهب إلى أنى الحارث ، فجاء أبو الحارث لحرب سيف الدولة محمود . ومع ما كان يستظهر به سيف الدولة من القوة والجند ، لم يرتض حرب ولى نعمته ، فعاد وذهب إلى غزنين (غزنة) ، فلاطف أبو الحارث بكتوزن ولقبه بسنان الدولة وعاد . وخرج بكتوزن وفائق على أبي الحارث في الطريق ، وقبضا عليه معاً وسملا عينيه في الثامن عشر  $(\ldots,)^{(1)}$  سنة تسع وثمانين وثلاثمائة ( ٩٩٨ م) .

<sup>(</sup>١) أي أبو القاسم سيمجور .

۱۳۳ س (۱) انظر حاشیة (۱) س ۱۳۳

<sup>(</sup>٣) قهستان أو قوهستان أو كوهستان : بلاد جبلية ، اسم عام يطلق على مختلف نواحى آسيا . وقهستان أو كوهستان أو كوهستان أو كوهستان أو كوهستان ألم : ولاية من ولايات إيران تحدها شهالا خراسان وشرقاً أفغانستان وجنوباً كرمان [Des maisons: J.J. Diet. Persan-Français, V. II, P. 1010] وفارس وغرباً العراق العجمى . [ Des maisons: J.J. Diet. Persan-Français, V. II, P. 1010] همكذا في نسخة شيفر ، وفي نسخة برون طبع لندن ص ٣٩١ « در ثامن عشر صفر » أي في

الثامن عشر من صفر .

وانتقل الملك إلى عبد الملك (بن) نوح (١) بن منصور بن عبد الملك بن نوح ابن نصر بن أحمد بن إسماعيل بعد أخيه ، وقد تولى الملك ثمانية أشهر وسبعة عشر يوماً إلى أن جاء سيف الدولة محمود محارباً لفائق وبكتوزن انتقاماً لأبى الحارث وهزمهما واستولى على خراسان . وقد فرا إلى ما وراء النهر وتحالف فائق مع إيلك خان وجاء إيلك خان مع طاهر لحرب عبد الملك وقبض على أمراثه وأقار به ، فاضطر عبد الملك إلى الفرار واستولى إيلك خان على ما وراء النهر فى الثانى والعشرين من عبد الملك إلى الفرار واستولى إيلك خان على ما وراء النهر فى الثانى والعشرين من دى الحجة سنة تسع وثمانين وثلاثمائة ( ٩٩٨ م) ودالت دولة السامانيين .

ومن سلالتهم المستنصر إسماعيل بن نوح ، أخو عبد الملك ، وقد فر من حبس إيلك خان وذهب إلى خوارزم ، فاجتمع عليه جيش وأرسل فى المقدمة أرسلان يالو فى عسكر لجب ، وحارب فى سمرقند جعفر تكين أخا إيلك خان وقد أسر هو وجماعة من الأمراء على يد جيش السامانيين ، وقد حبسهم إسماعيل جزاء على حبس أقاربه وقصد بخارى وحارب الشحنة الإيلكية ، واستولى على عرش بخارى ، فجاء إيلك خان لحربه وذهب إلى بخارى ولم يكن لإسماعيل طاقة بالقتال ، فلهب من بخارى إلى نيسابور ، فانضم إليه أبو القاسم السيمجورى (٢) وساربا الأمير نصراً بن سبكتكين ففر منهم نصر ، فجاء سيف الدولة محمود مدداً لأخيه لمحاربة الأمير نصراً بن سبكتكين ففر منهم نصر ، فجاء سيف الدولة محمود مدداً لأخيه لحاربة إن مملكة الرى بلا ملك فيجب أن تذهب إلى هنالك . فذهب إسماعيل إلى هنالك في صحبة منوجهر (منوتشهر) ودارا ابني قابوس . وبخداع سيدة ملكة الرى عاد وقصد نيسابور . فترك له الأمير نصر المدينة وذهب ، وجاء بعسكر وتحاربا فانهزم وقصد نيسابور . فترك له الأمير نصر المدينة وذهب ، وجاء بعسكر وتحاربا فانهزم إسماعيل ، ولهذا السبب قتل أرسلان يالو أمير الجيش ، فانفض من حوله العسكر ، فهدأهم أبو القاسم سيمجور وذهبوا مرة أخرى لحرب الأمير نصر ، فأسير أبوالقاسم فهدأهم أبو القاسم سيمجور وذهبوا مرة أخرى لحرب الأمير نصر ، فأسير أبوالقاسم فهدأهم أبو القاسم ميمجور وذهبوا مرة أخرى لحرب الأمير نصر ، فأسير أبوالقاسم فهدأهم أبو القاسم ميمجور وذهبوا مرة أخرى لحرب الأمير نصر ، فأسير أبوالقاسم

<sup>(</sup>۱) فى نسخة شيفر : عبد الملك نوح بن منصور ، وفى نسخة برون ص ٣٩١ عميد الملك بن نوح ابن منصور ، ولكنه فى نفس الصفحة و بعد أسطر و رد هذا الاسم « عبد الملك » كما جاء فى نسخة شيفر . (٢) هذا الاسم و رد هنا فى نسختى شيفر و برون (أبو القاسم سبمجورى) ولكنه و رد فى مواضع أخرى من النسختين (أبو القاسم سيمجور).

سيمجور فى تلك الحرب وفر إسماعيل والنجأ إلى الغُزّ، فأمده الغزّ وحاربوا إيلاك خان فى بخارى وانتصروا ، واستولى إسماعيل على بخارى ثم خشى الغز بعد ذلك ففر من بينهم ليلا ، وأطلع سيف الدولة محموداً على حاله وكتب له هذين البيتين :

أنت خير من العين التي أحللتها قلبي وأنت خير من القلب الذي تخلي عني سريعاً وأحسن من الروح التي لم أفد منها قط وقد رأيت الجميع وجربتهم فأنت أفضل منهم (١).

\* \* \*

فرق له سيف الدولة محمود وسار لنجدته إلى بخارى . وحارب حامية إيلك خان وأخضع بخارى لإسماعيل ، وذهب لحرب إيلك خان فانهز م أمامه إيلك خان واستتب له الملك واستهان بأمر العدو وبعث بالعسكر إلى بخارى . فاغتم إيلك خان الفرصة وجاء لحر به ، ففر إسماعيل وعبر جيحون دون سفينة ، وفي ربيع الأول سنة خمس وسبعين وثلاثما ثة ( ٩٨٥ م ) قتل في ولاية مرغبار ( مرغ وبار) (٢) على يد أعراب بي بهيج .

<sup>(</sup>١) الأصل الفارسي :

آزدیده که نقش دل مودم توجی . . وزدل که فرو کذاشت زودم توجی و زجان که نداشت هیچ سودم توجی . . دیدم همه را وآز مودم توجی

<sup>(</sup> ٢ ) في نسخة براون ص ٣٩٣ ( بردَع) .



### كشافات

بأسماء الأعلام والأماكن والقبائل والكتب الوارد ذكرها في كتاب تاريخ بخارى



# كشاف بأسماء الأعلام

آبج الحاجب : ١٤٥ إبرهيم (صاحب المقنع) : ٩٤

إبرهيم بن أحمد بن إسماعيل السامانى ــ أبو إسحق : ١٢٩ ، ١٤٢

إبرهيم بن خالد بن بنيات ــ أبو إسحق : ٢٥

إبرهيمُ سيمجور (أمير نيسابور) : ١٢٩

إبرهيم بن طمعاج خان (أبو شمس الملاث) : ٧٦

أبروى : ۲۰

ابن الأثير: ٩٤

ابن أيوب بن حسان ( من قواد قتيبة وابن أمير بخارى) : ٨٠

ابن جرير الطبرى :١٤٣

ابن خلکان : ۹٤

ابن سينا =(١) الحسين بن عبد الله بن الحسين بن على بن سينا \_ أبو على

أبو إسحق بن إبرهيم : ٢٦

أبو الأشعث : ۱۱۲ ، ۱۱۶ ، ۱۱۰

أبو إلياس ــ ( الأمير ) : ١٣٩

أبو بكر الصديق ( أمير المؤمنين ) : ٢١ ، ٥٩

أبو جعفر الدوانتي (أمير بخارى) : ٨١ ، ٩٤ ، ٩٥

أبو حاتم ( هاشم) اليسارى ( من أغنياء بخارى) : ١١٢

أبو الحارث =منصور بن نوح

أبو الحسن العارض : ٢٦ ، ١٤٥

<sup>(</sup>۱) هذه العلامة (=) بمعنى « انظر ».

أبو الحسن فائق الحاص = فاثق الحاص

أبو الحسن الميداني : ٨٧

أبو الحسن النيسابوري = عبد الرخمن بن محمد النيسابوري

أبو الحسين سيمجور : ١٤٣ ، ١٤٤

أبو الحسين العتبي : ١٤٤

أبو حفص الكبير البخارى ـــ الإمام : ۸۲ ، ۸۳ ، ۸۵ ، ۸۹ ، ۱۰۹

أبو داود (أمير بلخ) : ١١٨

أبو ديم حازم السدوسي : ١٧

أبو ذر (قاضي بخاری ووزير الأمير الحميد) = محمد بن يوسف البخاري

أبو زكريا : ١٢٧

أبو العباس (أمير طبرستان) : ١٢٥

أبو العباس بن الفضل بن سليمان الطوسي ( أمير خراسان ) : ٥٥ ، ٥٦

أبو عبد الله بن أبى حفص الكبير البخارى ــ الفقيه : ٨٣ ، ١٠٨

أبو عبد الله الخوارزی : (خوارزمشاه) ۱٤٦، ۱٤٦

أبو عبيد الله بن الجيهاني (أبو عبد الله الحياني) ــ الوزير :٧٥

أبو على بن أبى الحسين سيمجور : ١٤٤ ، ١٤٥ ، ١٤٦

أبو على الأصفهاني : ١٢٩

أبو الفضل بن محمد بنأحمد المروزى السلمى—الفقيه (صاحب المختصر الكافى): ١٨

آبو القاسم سيمجور : ١٤٤ ، ١٤٧ ، ١٤٨ ، ١٤٩

أبو محمد بخار خداة : ١٢

أبو مسلم الخراسانى : ۲۱ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۳۲ ، ۹۱ ، ۹۵ ، ۹۹

أبو المظفر العتبي : ١٤٧ (وانظر : أحمد بن الحسن العتبي )

أبو يوسف : ١٢١

أحمد (الحكيم): ٩٧

أحمد (من بني الليث) : ١٤١

أحمد بن إبرهيم البركدى : ١٨

أحمد بن أسد بن سامان خداة : ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٣٨

أحمد بن إسماعيل الساماني ــ الأمير الشهيد : ١٣٩،١٢٥،١٢٥،١١٦،١٨

أحمد بن الحسن العتبي ــ ( الوزير ) : \$\$

أحمد بن خالد (أمير بخارى): ٥٧

أحمد بن خضر بن إبرهيم طمغاج خان : ٤٩

أحمد بن عبد الله الحجستاني : ١٣٨

أحمد بن فريغون (أمير الكوزكانية ــ الجوزجانية) : ١١٨

أحمد كدرخينة (خينه) \_ (دهقان في محلة كاخ ببخاري) : ٨١، ٨٠

أحمد بن محمد الليث (صاحب الشرطة) : ٢٦

أحمد بن محمد بن نصر القباوى – أبو نصر (مترجم الكتاب إلى الفارسية):

أحمد بن موسى بن مرزوق: ١١٥

أحمد بن نصر: ٦١ ، ٩٤

أحمد بن نوح بن نصر الساماني : ٣٤

أحمد بن يحيى بن أسد الساماني - أبو العباس: ١٢٧

أرسلان خان بن محمد بن سلمان ــ الملك: ٧٨٠٧٧٠٧٦٠٥٧٠٤٩٠٤٢٠ ٧٨٠٧٧٠

أرسلان يالو : ١٤٨

إسحق بن إبرهم بن الحيطي : ١٧

إسحق بن أحمد الساماني : ١١٤ ، ١١٥ ، ١١٦ ، ١٢٧

أسد بن سامان خداة : ۸۷، ۱۰۲،۱۰۹، ۱۳۸،

أسد بن عبد الله القسرى (أمير خراسان) : ۸۸ ، ۸۷ ، ۸۹ ، ۱۰۵

إسماعيل بن أسد بن سامان خداة : ۸۷

إسماعيل بن أحمد الساماني الأمير الماضي، أبو إبرهم: ٢٩٠٢٥،٢٥،٢١،٩

· 1.9 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4 · 1.4

. 11A . 11V . 117 . 110 . 118 . 117 . 117 . 111 . 110 . 117 . 117 . 117 . 117 . 117 . 117 . 117 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119 . 119

إسماعيل بن نوح ــ المستنصر الساماني : ١٤٧ ، ١٤٧ ،

الأشعث بن محمد بن محمد (مبعوث الأمير الرشيد إلى خراسان): ١٣٢،١٣١ الاصطخري: ١٠، ٣٣، ٣٩

افراسیاب : ۷ ، ۳۲ ، ۳۳ ، ۴۱ ، ۱٤٥

اليتكين (القائد): ١٤٣، ١٣٢، ١٤٠، ١٤٣، ١٤٣

إلياس بن أحمد بن سامان خداة : ١٠٥ ، ١٣٨

أليسع بن أبى الياس ــ أمير كرمان : ١٤١

الإمام البخارى = محمد بن إسماعيل الجعنى \_ أبو عبد الله

الإمام الشافعي : ١٨

الأمير الحميد = نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني

الأمير الرشيد انوح بن منصور بن عبد الملك بن نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني الأمير الرشيد أبو الفوارس = عبد الملك بن نوح بن منصور بن عبد الملك بن نوح ابن نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني

الأمير السديد = منصور بن عبد الملك بن نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني الأمير السعيد أبو الحسن = نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني

الأمير الشهيد = أحمد بن إسماعيل الساماني

الأمير الماضي = إسماعيل بن أحمد الساماني

أوكيدى خان ( أو قتاى خان ) : ١١

إيلك خان : ١٤٦ ، ١٤٧ ، ١٤٨ ، ١٤٩

\* \* \*

بارتولد (المستشرق) : ٦

باغي (من قواد الحكيم أحمد) : ٩٩ ، ٩٩

براون ــ إدوارد ( المستشرق ) : ١٣٥ ، ١٤٧ ، ١٤٨ ، ١٤٩

```
بغراخان (الملك): ١٤٥
           بكتوزن ( سنان الملك) : ١٣٤ ، ١٤٥ ، ١٤٧ ، ١٤٨
                  بنیات بن طغشادة : ۲۲ ، ۲۷ ، ۲۰ ، ۳۳
                      بهرام چوبین (تشوبین) : ۸۷ ، ۱۳۷
                                  بياغو = قراجورين ترك
                 بيدون بخار خداة : ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۳ ، ۹۷
                                 يارس البيكندي: ١١٩
تاش ــ أبو العباس ، حسام الدولة ( القائل) : ١٣٤ ، ١٤٤ ، ١٤٥
                                      تيمور لنك: ١١٩
                      جبراثیل بن عمر بن طغرل خان : ۳۰
                            جبرائيل بن يحيى : ٩٩، ٩٩
                                    جبريل: ۳۹، ۶۹
                                    جعفر تكين : ١٤٦
   جعفر بن محمد الرودكي ـــ أبو عبد الله الشاعر : ١٤٠ ، ١٤١
                      جنبد بن خالد (أمير بخاري) : ١٠١
                              چوية (أمير مغولي) : ١١
                     چنکیزخان : ۵ ، ۲ ، ۱۱ ، ۱۹ ، ۹۳
                            حاجب (غلام المقنع) : ١٠١
               حاجي خليفة (صاحب كشف الظنون): ١٣٧
                         الحجاج (وال أموى): ٦٩ ، ٧٧
                    حسن بن طاهر (أمير خراسان) : ٨١
```

حسن بن عثمان الهمداني : ١٧

حسن بن علاء السغدى : ۸۱ ، ۸۲

حسن بن محمد بن طالوت: ٤٧

الحسين بن طاهر بن (الحسين) الطائى: ۱۰۷ ، ۱۰۸ ، ۱۱۱ ، ۲۶۳ ، ۱۱۵ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ الحسين بن عبد الله بن الحسين بن على بن سينا البخارى - أبو على، الشيخ الرئيسي : ۱۶ الحسين بن للعلاء (صاحب شرطة الأمير إسماعيل) : ۱۱۱ ، ۱۲۰

الحسين بن محمد الخوارجي: ١٠٨ ، ١٠٩

حسین بن معاذ : ۹۷ ، ۹۸

حشرى (من قواد الحكيم أحمد) : ٩٧

حفص بن هاشم (وزیر حسن بن طاهر أمیر خراسان) : ۸۲ ، ۸۲

حمد الله بن ألى بكر بن أحمد بن نصر المستوف القزويبي : ١٣٧

حمزة الهمداني : ٩٢

حموك (رئيس طائفة) : ٢٠

حميد بن على (قائد الأمير السعيد) : ١٢٧

حمید بن قحطبة (أمیر خراسان) : ۹۲

حنظلة البادغيسي – الشاعر : ١٣٦

حیان : ۸۵

حيان النبطي (أحد رجال قتيبة) : ٧١ ، ٧٢ ، ٩١

\* \* \*

الحاتون ( ملكة بخارى وأم طغشادة ): ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۶ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۸

خالد بن جنید (أمیر بخاری) : ۹۰

خشوى (صديق الحكيم أحمد ) : ٩٩

خشویه (الوزیر) : ۸۲ ، ۸۶

خضر (بن إبرهيم طمغاج خان) : ٤٩

خلف بن أحمد السيستاني : ١٤٤ ، ١٤٢

خنائ خداة : ۳۳

خوارزمشاه = محمد بن تكش ، علاء الدين

خوان سالار : ۲۹ ، ۳۰

خير الدين الزركلي : ٤٨ ، ٥٩ ، ٦٣ ، ٦٩ ، ٦٩ ، ٩٤ ، ٩٠ ، ٩٠ ، ٩٠ ، ٩٠ ،

117 ( 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 0

الحيزران (أم هارون الرشيد وأخت غطريف بن عطا أمير خراسان) : ٥٩ خينه (كدر خينه المسمى في الإسلام بأحمد) : ٨١ ، ٨٠

\* \* \*

دارابن قابوس : ١٤٤ ، ١٤٦

دیمیزون (Desmaison) : ۹۱، ۳۳، ۹۱، ۹۹، ۹۹، ۹۱، ۹۳، ۹۱،

124 . 114 . 1 . . . 4

\* \* \*

رافع بن الليث : ١٠٥

رافع بن هرثمة : ۱۱۸ ، ۱۱۳ ، ۱۱۴

رستم ــ مجد الدولة : ١٤٧

رضاً زاده شفق (الدكتور) : ١٣٨

الرودكي ( الشاعر ) = جعفر بن محمد الرودكي ، أبو عبد الله

0 **0** 0

زنكي على ـ الأمير ٤٢

زياد بن صالح (قائد أبي مسلم) : ٩٢، ٩٢ ، ٩٣

\* \*

سامان: ١٣٥

سامان خداة : ٨٦، ٨٧، ١٠٥

سبكتكين (الأمير): ١٤٦

سعد بن خلف البخاري (قاضي بخاري): ٥٦

سعيد بن خلف البلخي : ١٧

سعید الحرشی (أمیر هراة) : ۱۰۳ ، ۱۰۶ سعید بن عثمان ( أمیر خراسان ) : ۱۹ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۶ ، ۲۰ ، ۷۳ سغديان (أمير السغد) : ٩٩ سكان بن طغشادة : ۲۱ سلمان الفارسي : ٣٩ سلمان القرشي : ٩٢،٩١ سلمان الليثي : ٦٤ السمعاني (صاحب كتاب الأنساب): ۲۸،۲۷،۲۹،۸۶،۵۲،۵۲،۸۹۱،۱۳۱، سنان الدولة = بكتوزن سهل بن أحمد الداغوني البخاري: ٢٩ سنجر (السلطان): ٤٢ سوناس تكين (أمير): ٨٢ سیاوش بن کیکاوس : ۷، ۳۲، ۳۳، ۴۱ سيدة (أم مجد الدولة رستم) : ١٤٨ ، ١٤٨ سيبويه بن عبد العزيز البخارى النحوى : ١٧ سيف الدولة ( محمود ) : ١٤٦ ، ١٤٧ ، ١٤٨ ، ١٤٩ سما الكبير ( من موالى والد الأمير إسماعيل السامانى ) : ٤٧ ، ١١٥ ، ١١٦

شاپور (من أبناء كسرى) : ٥٢ شاهيور (الملك) : ٣١ شداد الظالم (شداد بن عاد) : ۳۹ شریات بن حریث (عامل بخاری): ۸۷ شريات بن الشيخ المهرى : ٩١ ، ٩٢ ، ٩٣ شمس الدين سامي: ١١ ، ١٥ ، ١٩ ، ٣١ ، ٣٤ ، ٣٥ ، ٢٤ ، ٤٧ ، ٤٧ 10 , 70 , 00 , 70 , 37 , 76 , 00 , 07 , 07 ,

شمس الملك = نصر بن إبرهيم طمغاج خان

شهاب (الوزير): ٤٣

الشهرستاني : ٩٤

شیرکشور : ۲۰ ، ۲۱

طاهر بن الحسين : ١٤٨ ، ١٤٣ ، ١٤٨

طاهر ذو اليمينين : ١٣٨

طرخون (ملك السغد): ۲۲ ، ۷۱ ، ۷۲

طغرل بيك ، كالارتكين : ٣٠ ، ١٠١

طغشادة ( بخار خداة ): ۷ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۲ ، ۱۱ ، ۷۷ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲

9 · ( ) 4 ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( )

طلحة بن هبيرة الشيباني : ٨٥

طهماسب الثاني الصفوي (الشاه): ١٢

طهماسي قلي خان: ١٢

\* \* \*

عالم خان (أمير بخاري) : ۱۲، ۱۳،

عامر بن عمر بن عمران (قاضي بخاری) : ۱۷ ، ۹۷

عباس الثالث (الشاه): ١٢

العباس بن جبرائيل: ٩٩

عبد الأحد خان (أميز بخارى): ١٣

عبد الله بن إسكندر الشيباني : ١١

عبد الله بن حازم (أحد وجوه عسكر سعيد بن عبان أمير خراسان): ٦٨،٦٤،٦٣

عبد الله بن خودان (أحد رجال مسلم بن زياد أمير خراسان): ٦٧

عبد الله بن زياد (القائد العربي): ٨

عبد الله بن طاهر: ١٣٨

عبد الله بن عمرو : ٩٥

عبد الله بن مبارك : ١٧

عبد الله بن مسلم: ١١٦

عبد الجبار بن حمزة : ١١١ ، ١١١

عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدى : ٩٥

عبد الجبار بن شعيب (أمير بخارى) : ٩١

عبد الرحمن بن محمد النيسابوري ــ أبو الحسن (صاحب كتاب خزائن العلوم):

00 ( 21 ( 77 ( 77 ( ) 1 ( 0

عبد العزيز خان : ١٢

عبد العزيز بن الصدر الإمام الحميد برهان الدين عبد العزيز : ١٦

عبد العزيز بن مازة \_ برهان الدين (حاكم بخارى): ٥

عبد المجيد بن إبرهيم النرشخي : ١٨

عبد الملك بن نوح بن منصور بن عبد الملك بن نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل

الساماني ــ الأمير الرشيد ، أبو الفوارس : ١٤٨،١٣٢،١٣٤،١٣٤،١٤٨،١٤٨،

عبد الملك بن هرثمة (أمير خوارزم): ٩١

عبید الله بن زیاد ( أمیر خراسان) : ۲۲ ، ۷۳

عبيد الله بن محمود الشيباني : ١١

عصمة بن محمد المروزي : ١١٠

عطا \_ ملك اليمن: ٥٩

على (أسفهسالأر الأمير نصر): ١٤٢

على بن أبي طالب (أمير المؤمنين) : ٩١

على بن أحمد : ١٢٠

على بن الحسين : ١١٧ ، ١١٨

على بن سروس (قائد عمرو بن الليث) : ١١٩ ، ١١٩ ،

```
على بن محمد (أحمد) القزويني : ١٢٩
عمرو بن الليث : ١٠٧ ، ١١٧ ، ١١٨ ، ١١٩ ، ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢٣
                                           عمرو السوبخي : ٩٦
                       عيسي بن موسى التيمي المعروف بغنجار : ١٧
                                           غسان بن عباد: ١٠٦
                      غطریف بن عطا (أمیر خراسان) : ۹۰،۵۹
                                غياث الدين محمد (الوزير): ١٣٥
 فائق الخاص ــ أبو الحسن : ١٣٦ ، ١٤٤ ، ١٤٥ ، ١٤٦ ، ١٤٧ ، ١٤٨
                   فخر الدولة الديلمي : ١٤٤ ، ١٤٥ ، ١٤٦ ، ١٤٧
                                 الفضل بن أحمد المروزى : ١١٠
                                          الفضل الحطاب: ٨٣
                الفضل بن يحيي بن خالد البرمكي (أمير خراسان): ٧٥
                                       قابوس بن وشمكير : ١٤٨
                                       قان (أمير مغولي) : ١١
                    قتيبة بن طغشادة ( بخار خداة ) : ۲۶ ، ۲۰ ، ۹۲ ، ۹۲
قتيبة بن مسلم الباهلي ( القائد العربي ) : ٨ ، ١٩ ، ٢١ ، ٢٤ ، ٣٢ ، ٣٤ ، ٥٠
           قثم بن عباس (شاه زنده) : ٦٤ ، ٦٥
      قدرخان جبريل بن عمر بن طغرلخان = طغرل بيك الملقب بكولارتكين
                                   قراجورین ترك (بیاغو) : ۲۰
                                              قراجه بيك : ٤٣
                                  قریحة (طبیب فی بخاری): ۹۰
                                  قيدو مسعود بك (الأمير): ١١
```

كازا بخار خداة (ملك بخارى) : ٥٩

كدرخينة أحمد = خينه

كردك (من قواد الحكم أحمد) : ٩٩،٩٧

کسری : ۲۰

کو رخان : ۲۶

كورمغانون ( الملك . ابن أخت فغفور الصين ) : ٧١ ، ٧٢

كولارتكين ( من قواد المقنع ) : = طغرل بيك

كيخسرو (الملك): ٣٢، ٣٢

لیکهسن ( المستشرق الروسی ) : ٦

ماخِ (الملك الذي أقام سوق ماخ) : ٣٨

ماكان الكاكبي: ١٤٠، ١٣٩

المأمون (الحليفة) : ١٠٥، ١٠٦، ١٣٨، ١٤٦

المأمون بن محمد الفريغوني : ١٤٥

مجد الدولة رسم = رسم ، مجد الدولة

محمد (النبي عليه الصلاة والسلام): ١٥ ، ٣٩ ، ٤٠ ، ٧٩ ، ٨٤ ، ٩٩ ، ٩٠

محمد بن إبرهيم — أبو الحسن ( قائد نوح بن منصور ) : ١٣٤

محمد بن أبي بكر: ٧٦

محمد بن أحمد البخاري الغنجاري \_ أرو عمد الله: ٥

محمد بن أحمد الجيهاني ــ أبو عبد الله (الوزير) : ١٣٧، ١٣٧

محمد بن إسماعيل الجعني ــ أبو عبد الله المعروف بالإمام البخاري : ١٤

محمد بن البعلمي - أبو على: ١٤١

محمد بن تکش ــ علاء الدين خوارزمشاه : ٥ ، ٦ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٧٥

محمد بن جرير الطبرى: ٩٤

محمد بن جعفر النرشخى ــ أبو بكر ( مؤلف الكتاب ): ٥ ، ١٠ ، ١١ ، ١٨ ، ١٨ ، ٢٥ ، ٥٠ ، ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٧ ، ٧٤ ، ٢٣ ، ٢٣ ، ٢٣ ، ٢٣

12. : 14. : 14. : 1.4 : 1.1 : 45 : 40 : 4.

محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ـ الفقيه الحنفي: ٨٢

محمد خوارزمشاه = محمد بن تكش \_ علاء الدين خوارزمشاه

محمد رحيم أتالق (أول أمراء آل منغيت) : ١٢

محمد بن زفر بن عمر (ملخص الكتاب من ترجمته الفارسية): ٥ ، ٥١

محمد بن سلام البيكندى - الزاهد العالم : ٨٤

عمد شاه: ۱۲۱

محمد بن صالح الليثي : ۸۷

محمد بن طالوت الهمداني : ۸۳

محمد بن طاهر: ۲۹

محمد بن عبد الله بن طلحة الطاهرى (أمير خراسان): ٥٧

محمد بن عبد الله بن عزيز روزير نوح بن منصور) : ١٣٤

محمد بن عبد الرزاق: ١٣٢

محمد بن على بن سروش: ١١٩

محمد بن على النوجابادي ــ الإمام الواعظ : ٣٩

محمد بن عمر: ١١٠

محمد بن الليث (القائد): ١١٩

محمد بن منصور بن هاجد بن ورق : ٥٦

محمد بن نوح بن أسد : ١١٠

محمد بن هارون ــ أبو على : ١٠٣ ، ١٢٠

محمد بن واسع : ۳۲

عمد بن يوسف البخارى – أبو ذر – الوزير : ١٨ ، ١٢٩

محمود بن سبكتين (سيف الدولة) : ١٤٦ ، ١٤٧ ، ١٤٨ ، ١٤٩

مخلد بن الحسين ــ (أمير برزم) : ٩١

مخلد بن عمر: ۱۷

المستعين بالله بن المعتصم ( الحليفة ) : ٤٧

مسعود قلج طمغاج خان \_ ركن الدولة (الحاقان) : ٥٧

مسلم بن زیاد بن أبیه (أمیر خراسان) : ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۷ ، ۸۸

المسيُّب بن زهير الضبي (أمير خراسان) : ١٠١

مظفر الدين شاه (أمير بخارى) : ١٢

معاذ بن مسلم : ۹۹ ، ۱۰۰

معاوية بن أبي سفيان (الحليفة) : ٨، ٢١ ، ٦٢

المعتضد بالله (الحليفة) : ١١٦، ١١٧، ١٢٢، ١٣٨

المعتمد بالله (الحليفة) : ١٣٨

مقاتل بن سلمان القرشي : ٨٥

المقتدر (الحليفة): ٢٥

المقنع = هاشم بن حكم

الملك المظفر (الأمير السديد) = منصور بن عبد الملك بن نوح بن نصر بن أحمد ابن إسماعيل الساماني

ملكشاه: ٤٩

منصور بن إسحق بن أحمد ــ أبو صالح : ١٢٧

منصور بن عبد الملك بن نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني ــ الملك المختفر ، أبو صالح ، الأمير السديد: ١٤٣،١٤٢،١٣٤،١٣٣،١٣٢،٤٥،٤٤

منصور بن نوح بن منصور بن عبد الملك بن نوح بن نصر ــ الأمبر السديد: ٧٨ ، ١٤٨ ، ١٤٧ ، ١٣٤

منصور قراتكين (قائد الأمير الحميد) : ۱۲۹،۱۱۹ منوچهر بن قابوس : ۱۲۹

المهتدى بن حماد بن عمرو الله لي (أمير بخارى) : ٥٦

المهدى (الحليفة): ٢٤، ٥٥، ٩٤، ٩٦، ٩٨ ، ٩٦ ، ٩٨ المهلب (أحد قواد مسلم بن زياد): ٦٢، ٦٦

الموفق بالله \_ أبو أحمد : ٢٩ ، ١١٠

. . .

نادر شاه أفشار : ۱۲

ناصر الدين ، سبكتكين : ١٤٤

النرشخي = محمد بن جعفر النرشخي ــ أبو بكر

نصر بن إبرهيم بن طمغاج خان ــ الملك شمس الملك : ۲۷،۷۲،٤٩،٤٨،۲۹ نصر بن أحمد بن أسد الساماني : ۹ ، ۲۵ ، ۱۰۷ ، ۱۰۷ ، ۱۰۹

1174 ( 117 : 117 : 118 : 118 : 117 : 111 : 111 : 111

نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني ــ الأمير السعيد ، أبو الحسن: ٤٤ ، ٧٥ ، نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني ــ الأمير السعيد ، أبو الحسن: ٤٤ ، ٧٥ ،

نوح بن أسد بن سامان خداة : ١٣٦

نصر بن سیار (والی خراسان) : ۲۱، ۲۲، ۸۹، ۹۰

نصر بن سبكتكين ــ الأمير: ١٤٦

نصر بن طمعاج خان \_ (شمس الملك) = نصر بن إبرهيم بن طمعاج خان نعم بن سهل: ٩٧

نوح بن أسد بن سامان خداة : ١٠٥ ، ١٠٦

نوح بن منصور بن عبد الملك بن نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل السامانى = الأمير الرشيد ، الأمير الرضى أبو القاسم : ١٣٤ ، ١٤٣ ، ١٤٥ ، ١٤٧ نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل السامانى – الأمير الحميد ، أبو محمد : ٥ ،

رح بن نصر بن الحمد بن إسماعيل السماعي ـــ المعيد المصيد ، المحمد بن إسماعيل السماعي ـــ المعيد المحمد ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ .

النيسابوري أبو الحسن = عبد الرحمن بن محمد النيسابوري

. . .

هارون الرشيد (الحليفة) : ٥٥، ٥٩، ٥٧، ١٠٥

هارون بن سیاوش : ۹۰

هرثمة بن أعين : ١٠٥

هشام بن عبد الملك بن مروان (الخايفة) : ٨٩

\* \* \*

الواثق بالله – الحليفة : ١٠٦

واصل بن عمرو ( أمير بخارى) : ۸۹

وردان خداة (ملك وردانة) : ۲۶ ، ۵۲ ، ۲۷

ورقاء بن نصر الباهلي ( أمير بيكند) : ٧٠

. . .

ياقوت الحموى : ۲۱ ، ۲۵ ، ۲۷ ، ۳۰ ، ۲۲ ، ۳۹ ، ۲۹ ، ۲۵ ، ۵0 ، ۹۲ ،

127 . 177 . 177 . 177 . 117 . 97 . AV . V

بحبى بن أحمد بن أسد ــ أبو زكريا : ١١٠

یحیی بن آسد بن سامان خداة : ۱۰۵، ۱۳۸

یحیی بن نصر : ۸۳

يزيد بن غورك (ملك السعد) : ٥٦

يزيد بن معاوية : ٦٥

يعقوب بن أحمد : ١١٣

يعقوب بن الليث الصفار : ١٠٨، ١٠٩، ١٠٩،

\* \* \*

## كشاف بأسماء الأماكن

آسيا الوسطى : ۱۲ ، ۱۸ ، ۱۸ ، ۱۹

آموی : ۹۹ (انظر أيضاً جيحون)

أبيورد : ١٧

أربنجن : ١٠٠

أرقود : ۲۷

أروان : ۵۳

استيجاب : ١١٣

اسکجکت : ۲۱، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۳۱،

أصفهان: ۱۳۱، ۱۳۱

أفشنة : ٣١

أفغانستان : ۱۰ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۴۳

أوربا : ١٢

إيران : ۱۰ ، ۱۱ ، ۲۱ ، ۳۱ ، ۳۱ ، ۱۳۹

أيسوانة : ۲۰

\* \* \*

باب = در ، دروازه

باب إبرهيم ( دروازه إبرهيم ) : ١٠ ، ٧٨

باب بني أسد ( در بني أسد) من أبواب بخارى كان يسمى في الحاهلية باب مهرة

(در مهره): ۸۲

باب بنی سعد ( در بنی سعد) - ببخاری : ۸۱ ، ۸۲

الباب الحديد ( در وازه نو ) ، ببخارى : ٨٤

باب حَنَقْرَه ( باب طريق الحق) ببخارى : ۸۰، ۸۰

باب سرای المعبد ( دروازه سرای معبد) ببخاری : ۷۸

باب سمرقند ، ببخاری : ۱۰ ، ۳۱

باب السوق ( در وازه بازار ) ... يسمى أيضاً باب العطارين : ٨٠ ، ٨١ ، ٩٣

باب الصحراء (دروازه ريكستان) أو باب العلافين (دروازه علف فروشان): ٢٣ د ٢٠ ٤

باب العطارين ( باب السوق) من أبواب بخارى : ۸۰ ، ۸۱ ، ۹۳

باب علاء ( دروازه علاء) من أبواب بخارى : ٨١

باب العلافين (دروازه علف فروشان) و يسمى أيضاً باب الصحراء (ريكستان): ٣ × ٢ ٢ ك

باب الغورية ( دروازه غوريان) من أبواب بخارى : ٤١ ، ٤٢

باب المجوس ( درکبریه ) من أبواب بخاری : ٤٢

باب منصور ( دروازه منصور ) من أبواب بخاری : ٤٤

باب نون ( دروازه نون) من أبواب بخارى : ۸۱،۸۰

باب = دروازه

باركين « بارجين » فراخ أو قراكول ــ بحيرة : ٣٥

بازار كفشكران (الإسكافية) ، ببخارى : ١٢٨

بتك : ١٩

بخارى : لا تخلو صحيفة من الكتاب من ذكر هذه المدينة

بخاری الجدیدة (كاكان - كاجان):

برزم: ۹۱

بركد (بركد علويان) : ۳۲ ، ۱۱۱

بغداد : ۲۸ ، ۳۶ ، ۲۸ ، ۹۰ ، ۲۲۱

بكار: ۱۲۸

بلخ: ۹ ، ۱۷ ، ۳۳ ، ۸۲ ، ۹۶ ، ۱۰۷ ، ۱۱۸ ، ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ،

120 ( 122 ( 124 ( 144 ( 144

بلوچستان ( بُلُـُوتِـْشـْستان) : ۱۲ ، ۱۳

بومسکت ( من أسامي بخاري ) : ۳۹ ، ۹۷

```
بیکان رود _ نهر : ۵۳
          پیکند : ۲۰ ، ۳۷ ، ۳۵ ، ۵۶ ، ۲۲ ، ۲۹ ، ۲۰ ، ۲۱ ، ۱۱۳ ، ۱۱۳
                                                      يېق: ۱۷
                                             پنج (مدينة): ١٣
                                   پوهو (اسم صيني لبخاری) : ۸
                                                   تاراب : ۷۱
                                                   تراويجة : ۲۰
الترکستان : ۲ ، ۸ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۲۸ ، ۲۲ ، ۲۲
               154 . 117 . 114 . 114 . 44 . 47 . 77 . 57
              التركستان الصينية ( بخارى الصغيرة – سينكبانج) : ١٩ ، ١٢
                                 تل الإمام أبي حفص: ٣٣ ، ٨٤
                                                جبل سام: ٩٦
                                               جرجان = كركان
                                  جرش ــ (بلدة فى الىمِن) : ٥٩
                                جسر عطا (پل عطا) ببلخ : ١٢
                              جمهوريات آسيا الوسطى السوڤييتية: ١٤
                       جمهورية أوزبيكستان : ١٩ ، ١٩ ، ٥٠ ، ٢٨
                                           جمهورية بخاري: ١٤
                            جمهورية تاجيكستان : ١٤ ، ١٩ ، ٢٥
                                       جمهورية تركمانستان: ١٤
                                        جمهورية قراقالياق : ١٩
                                جويبار - (محلة في بخاري) : ٤٩
```

جوى موليان (جوى مواليان) ببخارى: ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٧ ، ٨٠ ، ١٢٣ ، ٢٣ ، جوى موليان (جوى مواليان) ببخارى: ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٧ ، ٤٧ ، ٣٥ ، ٣٢ ، ٣٥ ، ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٤ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠

\* \* \*

چغانیان : ۱۲۹ چوبه بقالان = سقیفة البقالین

. . .

حرامكام - نهر : ۳۰ ، ۳۰ ، ۳۰ محصار (حصن) بخارى : ۹۳ حمام الخان : ٤٤ حموكت : ۲۰ موض حوض حيان : ۸۰

\* \* \*

ختن : ۲۷

خرقان رود ــ نهر : ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۳

خرقانة: ٥٢

خرقانة العليا \_ نهر : ٥٢

خنبون : ۷۱،۷۰

خنبون عليا (كاريك علويان) : ٨٩

\* \* \*

در کبریه (باب المجوس) - من أبواب بخاری : ۸۲

درواز (إقليم) : ١٣

دروازچه (الباب الصغير) ببخاري: ٤٩

دروازه (باب) = باب

دريو (الباب الجديد) : ۷۷ ، ۸۵ ، ۸۵

دشتك : ٥٥ ، ٧٤

دلهي : ۱۲

دوشنبه : ١٤

\* \* \*

رامتین (رامیتن) : ۲۱، ۳۲، ۳۳، ۲۱، ۱۱۱،

رامش ــ قرية : ٣٣

ربض بخاری : ۲۳ ، ۷۰

ربنجن: ۱۱۵

رجفندون = ورخشة

رساتیق آبوی ( ناحیة من النواحی المحاورة لنهر شاپورکام ببخاری ) : ۵۲

رودزر – نهر : ۵۳

رود شهر : ۵۳

رود نفر : ۵۳

رودك : ۵۳

روسيا : ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳

روشن (إقليم) : ١٣

الرى: ١٤٥ ، ١٤٨

ریشخن : ۱۱۰

ريكستان (الصحراء) : ١٠ ، ٢٣ ، ٤٤ ، ٤٥ ، ٧٨ ، ٩٣

\* \* \*

زرافشان (نهر) : ۸ ، ۱۸ ، ۳۵

زرمان (بليدة في السغد) : ١٠٠ ، ١٠٤ ، ١٢٣

زندنة: ٣١

\* \* \*

سامجن (نہر) (یسمی نہر شرغ ونہر حرامکام أیضاً) : ۳۰، ۳۵، ۵۳، ۵۳ سامجن \_ محیرة ، اسم آخر لبحیرة قراکول أو بارکین «بارجین» فراخ : ۳۰، ۳۰ سامجن \_ محیرة ، ۳۰

سامان ــ قرية : ٨٦

سامدون ــ قرية : ٥٦

سَرَخْسُ : ۱۷ ، ۱۳۴

سعد آباد : ٤٩

السغد (الصغد): ١٩، ٢٥، ٢٧، ٥٥، ٥٦، ١٣، ٥٦، ٢٦، ١٧، ٩٦

118 6 1 1 6 1 1 6 9 9

سفنه : ۲۰ ، ۲۲

سقیفة البقالین (چوبه بقالان) ببخاری : ۳۰ ، ۸۱

سقمتين: ۲۱

سمتين: ۲۱، ۸۷

سمران (سمرقند) : ۱۸ ، ۲۹

سمرقند: ۱۹،۱۹،۱۹،۱۹،۲۰،۱۹، ۲۷ ، ۲۸ ، ۳۹ ، ۳۹ ، ۳۶ ، ۳۶

· 117 · 117 · 11 · 114 · 114 · 117 · 110 · 117 · 116 · 118 · 118 · 117 · 117 · 117 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 · 118 ·

السند: ١٢٣

سوبخ (من قری کش): ۹۲

سوق = بازار

سوق البزازين ، ببخارى : ١٢٨

سوق خرقان : ٨٤

سوق الصيارفة: ١٢٨

سوق الفستقيين (بازاربسته شكنان) ببخارى : ٨١

سوق ماخ ، ببخاری : ۷ ، ۳۷

سیحون (سیردریا) ، نهر : ۱۳ ، ۱۹ ، ۲۸

سیستان (سنجستان) : ۱۲، ۳۱، ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۹۲۱ ، ۱۹۴۱ ۱۹۴۱

سيونج : ٢٦

. . .

شاپورکام ، (شافرکام) نهر : ۵۲

شارستان (شهرستان) : ۲۹،۱۰

شارستان روئين (لقب بيكند): ٦٩

الشاش (طشقند): ۲۵، ۲۸، ۱۳۸

شرغ: ۲۱، ۳۰

شغنان ( إقليم ) : ١٣

شمساباد : ۸۶ ، ۹۹ ، ۷۸

شهرستان (شارستان) : ۱۰ ، ۲۹

. . .

الصين : ۱۱، ۲۰، ۲۱

\* \* \*

طالقان: ۱۷

طبرستان : ۱۲۵ ، ۱۲۷

طخارستان : ۱۷ ، ۲۹

طراز (أوليا اتا ، جمبول) : ۲۰ ، ۱۱۷

طشقند (الشاش): ٦، ١٤، ٢٨

طوایس : ۲۷ ، ۲۸ ، ۱۱۳ ، ۱۱۶

طوايسة (أرقود): ۲۷

طوس : ۱۰۵،۱۷

\* \* \*

عاو حتفر۔ نہر : ۵۳

العراق : ۱۱ ، ۱۷ ، ۳۱ ، ۸۳ ، ۱۲۷

عشقا باد: ١٤

عليا باد بلخ : ١٢٠

. . .

غجدوان: ۹۷

غزنين (غزنه): ۱۲۷، ۱۳۳، ۱۹۳۱ ، ۱۹۷

الغورق (مرعى بشمساباد): ٤٩

. . .

الفاخرة ( لقب بخارى) : ۳۹ ، ۶۰

فارس : ۳۱ ، ۱۲۷

فاریاب (فریاب - فیریاب) : ۱۲۰

فراواز سفلی ( کام دیمون) – نهر : ۵۳

فراواز عليا - نهر: ٨١

فرب : ۱۱۸ ، ۲۱ ، ۳۵ ، ۳۳ ، ۱۱۳ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸

فرخشي : ۲۱ ، ۲۲ ۲۴

فرغانة: ٥،٥١، ١٩، ٥٠، ٢٨، ٥٨، ٨٩، ١١٧، ١١٢، ١١٤، ١١٥ ، ١١٥

141 : 114

فغسادرة ( محله ببخاری ) : ۸۲

\* \* \*

القاسمية (يشكرد): ٣٩

قبا: ٥، ١٥

قبة الإسلام (لقب بخارى): ٨٣

قره کول : ۱۰ ، ۳۵

قصر الداغوني: ٢٩

قصر ماخلت : ٦١

قصر المجوس : ٥٠

قلعة بخارى (أرك بخارى – قهندز بخارى) : ١٤١، ١٤٤

قلعة دبوسي : ۲۰

قندهار: ۱۲

قهستان : ۱٤٤ ، ۱٤٧

. كاخ (قرية بفرغانة) : ٨٥

كارك علويان (خنبون عليا) : ٨٩، ٤٨

کازه (قریة بمرو) : ۹۶

کاکان «کا ان» ( بخاری الجدیدة): ۱۳

کام دیمون ( فراواز سفلی ) : ۵۳

کرمان : ۱۱، ۱۷، ۳۱، ۲۷، ۱۲۱

کرمینه: ۲۷ ، ۵۶ ، ۱۰۸ ، ۱۰۹ ، ۱۱۶

کش : ۲۳ ، ۷۲ ، ۹۸ ، ۹۹ ، ۹۸ ، ۱۰۱ ، ۲۳ ، ۲۳

كوشك فضيل : ٩٧

الكوفة : ٢٥ ، ٢٥

کوی رندان : ۸۰

کوی کاخ ( محلة الوزیر ابن أبوب) ببخاری : ۸۰

کیفر \_ نهر : ۵۳

\* \* \*

کرکان ( جرجان ): ۱۲۳ ، ۱۲۹ ، ۱۲۷ ، ۱۳۲ ، ۱۶۷ ، ۱۶۵ ، ۱۶۲ ، ۱۶۷

كركانية (جرجانية) : ١٤٥ ، ١٤٦

کردون کشان – (محلة ببخاری) : ۱۲۷

. . .

ماخ (مسجد مغاك ، مسجد الكهف ) : ۹۳ ، ۹۳

ماصف \_ (نهر السغد) : ٧ ، ١٩

ما وراء النهر: ۱۹، ۲۰، ۲۰، ۳۵، ۳۲، ۲۹، ۸۹، ۹۳، ۱۰۱، ۱۱۰،

111 , 111 , 111 , 111 , 111 , 111 , 117 , 117

علة الدهاقين (كوى دهقانان): ٨٤

محلة علاء ، ببخاري : ٨١ ، ١١١

محلة الفتاك (كوي رندان) : ٨٠

محلة الوزير (كوى كاخ) ببخارى : ٨٠

مدرسة سانت بطرسبرج الحربية : ١٣

مدرسة فارجك : ١٢٨

مدرسة كولارتكين: ٣٠

مدینة التجار (شهر بازرکانان) – من أسامی بخاری : ۳۹

المدينة الصفرية (شارستان روئين) ــ من أسامى بخارى : ٣٥ ، ٦٩

مرغبار: ١٤٧

مرو: ۹، ۱۷، ۲۰، ۲۰، ۲۶، ۵۰، ۵۰، ۲۷، ۲۸، ۹۱، ۹۶، ۹۹، ۹۹

144 : 1.7 : 1.1

مسجد بني حنظلة (ببخاري) : ۸۰

مسجد بنی سعد (ببخاری): ۸۱

المسجد الجامع (ببخاری): ۸، ۷۲، ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷،

مسجد ماخ ببخاری ( کان فی الأصل بیت نار ) : ۱۲۸ ، ۳۸

مسجد مغاك ببخارى : ٩٣

مصلی العید (نمازکاه عید) ببخاری : ۷۸

```
مصر: ۲۸
                                                مماستين: ۲۱
                                               موسكو : ١٢
                         نخشب : ۲۳ ، ۷۷ ، ۹۵ ، ۱۰۱ ، ۱۰۶
                                           نرشخ : ۹۷ ، ۹۸
                                                  نسا: ۱۷
                         نمجکت (نیمجکت ، بومسکت) : ۹۷
                                نهر السغد (ماصف) : ۷ ، ۱۹
                                             بهر كرمينة : ٥٢
                                              نور:۲۰ ، ۲۷
                     نومجکات ( بومجکت ) ، اسم قدیم لبخاری : ۸
                                           نوكندة: ۹۲، ۹۳
                                  نومی ( اسم صینی ابخاری ) : ۸
نیسابور (نیشابور): ۱۷ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۹۲ ، ۱۱۸ ، ۱۱۹ ، ۱۲۷ ، ۱۲۹ ،
                          127 : 128 : 127 : 178 : 177
                      نیمجکت (نمجکت ، بومسکت): ۹۷، ۳۹
هراة ( هری ):۱۷ ، ۱۲۰ ، ۱۳۱ ، ۱۳۲ ، ۱۳۸ ، ۱۶۶ ، ۱۶۹ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳
                                            هزار اسب : ۱٤٤
                                  الهند: ۱۲، ۱۷، ۲۱، ۱۲۳
                                      ورخشة (رجفندون): ٣٣
                           وردانة (قرية) : ۲۰ ، ۲۶ ، ۳۱ ، ۵۲
                                                یشکرد: ۲۹
```

اليمن: ٥٩

### كشاف بأسماء الأسر والقبائل والأقوام

آل سامان (السامانيون) : ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٩ ، ١٠ ، ١٩ ، ٤٤ ، ٨٤ ، ٢٥ ، ١٤٤ ، ١٣٩ ، ١٣٧ ، ١٣٤ ، ١٣٩ ، ١٣٤ ، ١٣٤ ، ١٣٩ ، ١٣٤ ، ١٣٩ ، ١٣٤ ، ١٣٩ ، ١٣٤ ، ١٣٩ ، ١٣٤ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٤ ، ١٣٩ ، ١٣٤ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ،

آل العباس (العباسيون): ٢٥ ، ٥٥ ، ٩١

آل کثکثة : ٥

الاسترخانية: ١١

الأوزبك (الأزابكة): ١١، ١٢، ١٩،

بنو بهيج : ١٤٧

بنو سامان = آل سامان

بنو شيبان = الشيبانيون

بنو الصفار = الصفاريون

بنو طاهر = الطاهريون

بنو العباس = آل العباس ( العباسيون)

بنو الليث = الصفاريون :

بنو منغیت (المنغیت) ۱۲

الرك : ۱۰۱، ۵۱، ۲۵، ۲۲، ۲۷، ۹۹، ۹۹، ۱۰۱،

التتار: ٤٣ ، ٥٨

الجانية : ١١

الحتا : ٣٤

الروس : ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۹ ، ۲۸

السامانيون = آل سامان

سييدجامكان = المسضة

الشيبانيون : ١١

149

الصفاريون (بنو الليث) : ١٣٦ ، ١٣٧ ، ١٣٩

العباسيون = آل العباس

العجم: ٦٩ ، ٨٠

العرب: ٥٠ ، ٦٦ ، ٧٧ ، ٦٩ ، ٨٠ ، ٨١ ، ٥٩ ، ٦٩ ، ٩٧ ، ١٤٩

العلويون : ٤٥

الغُزّ : ١٤٩ ، ١٤٩

المبيضة (سپيدجامكان) : ۲۶، ۹۶، ۹۲، ۹۲، ۹۹، ۹۹، ۱۰۰

المحبوس : ٥٠

المروانيون : ٩١

المغول : ٥ ، ٢ ، ١١ ، ١٥

المنغيت (بنو منغيت) :

الهياطلة : ٢٥

يغارية : ٦٤

. . .

#### كشاف بأسماء الكتب

أخبار بخارى : ٥ الأعلام للزركلي: ٨٤،٩٥، ٦٤ ، ٢٥، ٦٩ ، ٩٣ ، ٩٤ ، ٩٥ ، ١٠٥ ، ١٠٦ 117 6 1.4 الأنساب للسمعاني : ۲۱ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۳۹ ، ۵۲ ، ۸۲ ، ۱۱۰ ، ۱۳۱ برهان قاطع: ۲۱ ، ۳۰ ، ۲۷ ، ۹۱ ، ۱۲۹ تاریخ أدبیات إیران : ۱۳۸ تاریخ بخاری : ۵ ، ۱۳۷ ، ۱٤٠ تاريخ الطبرى : ١٤٣ تاریخ کزیده : ۲ ، ۱۳۷ تاریخ یمینی : ٤٤ ترکستان : ۲ الجامع الصحيح (صحيح البخاري): ١٤ خزائن العلوم : ٥ ، ١٨ ، ٢٧ ، ٣٨ ، ٤١ ، ٥٥ دائرة المعارف الإسلامية : ٨ ، ١٠ ، ١٤٦ دائرة المعارف للبستاني : ١٢٥ ، ١٤٦ صيح البخارى = الجامع الصحيح فرهنك انجمن آراى ناصري : ١٣٤ قاموس الأعلام : ١١ ، ١٢، ١٥ ، ١٩ ، ٢٥ ، ٢٨ ، ٣١ ، ٣٤ ، ٣٥ ، ٤٢ 170 : 174

قاموس فارسی – فرنساوی (لدیمیزون) کشف الظنون : ۱۳۷ 191

لغات تاریخیه وجغرافیه : ۷۵

المسالك والممالك : ٣٥

معجم البلدان : ۸ ، ۱۹ ، ۲۱ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۳۰ ، ۳۱ ، ۳۳ ، ۳۳

: 9V : 9T : AV : V · : 79 : 77 : 7 · : 00 : 00 : 07 : 07 : 75

144 ( 144 ( 141 ( 144 ( 140 ( 110 ( 114 ( 100

معجم المطبوعات العربية والمعربة : ٨٢

المعجم الوسيط : ٥٨

المنجد : ٣٠

Christhomathie Persane: 6.

Dictionnaire Persan-Français: 33, 98, 145.

Larousse de XXe siècle: 60.

## فهرس الكتاب

| صفحة       |   |   |   |     |          |          |         |        |           |                        |        |
|------------|---|---|---|-----|----------|----------|---------|--------|-----------|------------------------|--------|
| ٥          | • |   |   |     | •        |          |         | •      | •         | مديم .                 | تهٔ    |
| 10         | • |   |   | •   |          | •        | •       | _ •    | ٠. ب      | قدمة الكتاب            | in you |
| 17         | • | • |   | •   | •        | ى س.     | . بخارة | قضاة ف | کانو      | كر جماعة               | ذ      |
| 44         |   | • | • | دها | . وأولاد | لة بخاري | ت ملک   | ) کانہ | خاتون     | كىر سىدة (             | ۲.     |
| <b>Y Y</b> | • | • | • | •   |          | •        | •       | بها    | وملحقا    | کر بخاری ا             | ذ      |
| 44         |   | • | • |     | •        |          | •       | •      | •         | كرمينه                 |        |
| **         | • | • |   |     | •        | •        | •       |        | •         | نور                    |        |
| YV         |   |   | • |     | •        | •        | •       | •      | •         | طوايسه                 |        |
| 44         |   |   |   |     |          | •        | •       |        | ئت        | اسكجك                  |        |
| ۳.         |   |   | • |     |          |          |         |        |           | شرغ                    |        |
| ٣١         |   | • |   |     |          | •        |         | •      | •         | زندنة                  |        |
| 41         |   | • | • | •   | •        | •        | •       | •      |           | وردانه                 |        |
| 341        | • |   | • |     | •        | •        | •       | •      | •         | أفشنه                  |        |
| **         |   |   |   | •   | •        |          | •       | •      |           | بوكد                   |        |
| 44         | • |   |   |     |          |          |         |        |           | راميتن                 |        |
| mm         |   |   |   |     |          |          |         |        |           | و رخشه                 |        |
| 45         | • | • | • |     |          |          | •       | •      | •         | بيكند                  |        |
| ٣٦         |   | • |   |     |          |          |         |        |           | فرب                    |        |
| ٣٧         | • | • |   |     |          |          |         |        |           | كر بيت الط             | -i-    |
| ۳۸         |   | • |   |     | - '      |          |         | •      | خ .       | کر سوق ما <sub>:</sub> | ، ذ    |
| ۳٩         |   |   |   | •   |          | •        |         | •      | ے<br>فاری | کر أسامی <sup>ب</sup>  | s à    |
|            | - |   |   |     |          |          |         |        | _         | _                      |        |

| صنحه |    |   |   |   |     |                                       |
|------|----|---|---|---|-----|---------------------------------------|
| ٤١   |    | • | • | • | •   | ذكر بناء قلعة (أرك) بخارى .           |
| ٤٤   | •  | • |   | • |     | ذكر دور الملوك التي كانت ببخارى       |
| ٤٧   | •  |   |   | • |     | ذكر جوى موليان وصفتها                 |
| £4   | •  |   |   |   | •   | ذكر بناء شمس آباد                     |
| ٥٠   |    |   | • |   |     | ذكرآل كثكثة                           |
| 94   |    |   |   |   |     | ذکر آنهار بخاری ونواحیها              |
| ٥٤   |    |   |   | • | •   | ذکر خراج بخاری ونواحیها               |
| ٥٥   |    |   |   |   | •   |                                       |
| ٥٧   |    |   |   |   | •   | ذکر ربض بخاری                         |
| 04   |    |   | • |   |     | ذكر ضرب الدرهم والفضة ببخارى .        |
| 77   | •  |   | • | • |     | ذكر ابتداء فتح بخارى.                 |
| 79   |    |   |   |   | •   | ذكر ولاية ِقتيبة بن مسلم وفتح بخارى   |
| ٧٣   | •  |   |   | • |     | ذكر فتح بخارى وظهور الإسلام فيها      |
| 71   |    |   |   |   |     | ذكر بناء المسجد الحامع                |
| ٧٨   | •  | • |   |   |     | ذكر مصّلي العيد                       |
| ۸۰   |    |   |   |   |     | ذكر تقسيم مدينة بخارى بين العرب والع  |
| ۸٦   | •  |   |   |   | • ' | ذكر آل سامان ونسبهم                   |
| ۸٩   |    |   |   |   |     | ذُكُر نصر بن سيار ومقتل طغشادة .      |
| 41   | •  | • |   | • |     | ذكر شريك بن الشيخ المهرى .            |
| 4 ٤  |    |   |   | • | •   | ذكر خروج المقنع وأُتباعه من المبيضة   |
| 1.4  |    |   |   |   |     | سبب هلاك المقنع                       |
| 1.0  |    |   |   |   |     | ذكر بداية ولاية آل سامان              |
| ١٠٧  |    |   |   |   |     | ذكر بداية ولاية الأمير الماضي إسماعيل |
| 11.  | •• |   | • |   | •   | ذكر دخول الأمير إسماعيل بخارى .       |

| صفحة |     |          |       |       |         |         |       |            |                |          |
|------|-----|----------|-------|-------|---------|---------|-------|------------|----------------|----------|
| 170  | -   |          |       | امانی | بل السا | , إسماع | مد بن | شهيد أح    | إية الأمير اا  | : كر ولا |
| 177  |     |          |       |       |         |         |       |            | لاية الأمير اا |          |
| 179  |     |          | •     | . (   | سامانى  | نصر اا  | ح بن  | لحميد نو   | لاية الأمير ا  | ذكر وا   |
| 141  | . ( | السامانى | ، نوح |       |         |         | _     | -          | لاية ( الأمير  |          |
| 141  |     |          |       |       |         |         |       | •          | لاية الملك الم |          |
| 148  |     |          |       |       |         |         |       |            | لاية الأمير ا  |          |
|      |     |          |       |       | *       | • •     |       |            |                |          |
| 140  | •   |          |       |       | •       |         |       | بامانيين   | فى تاريخ الس   | تذييل    |
| 104  |     |          |       |       |         |         |       |            | ئشاف بأسماء    |          |
| 179  |     | •        |       |       |         |         |       | · _        | تشاف بأسماء    |          |
| ۱۸۰  |     |          |       |       |         |         |       | . الأسر وا | تشاف بأسماء    | 5        |
| ١٨٢  |     |          |       |       |         |         |       |            | كشاف بأسماء    |          |

| 1994/1/ | 444                 | رقم الإيداع    |
|---------|---------------------|----------------|
| ISBN    | 977 - 02 - 3994 - 1 | الترقيم الدولى |

• ۱/۹۲/۱۳۳ طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)



Dhakhā'ir al-'Arab

## TARIKHE BUKHARA

(Histoire de Boukhara)

Par:

MOHAMMAD EL-NARCHAKHY

(899 - 959 J.C.)

Traduit en arabe, commenté et annoté

Par:

Dr. Amin Abdulmagid Badawi

et

Nasrullah Mubaschir El Terâzi







Dhakha'ir AL'Arab

40

# TARIKHE BUKHARA

(Histoire de Boukhara)

Par:

MOHAMMAD EL-NARCHAKHY

(899 - 959 J.C.)

Traduit en arabe, commenté et annoté

Dr. Amin Abdulmagid Badawi

eŧ

Nasrullah Mubaschir El Terazi

